# الرسالة المفيدة في شرح الفائدة الجليلة

أكرم غانم إسماعيل تكاي

الإصدار الأول الموصل - العراق محرم - 1435هـ

Modifier avec WPS Office

1

2

# ه ایاك ان تتكلم فی مسألة لیس لك فیها امام ۞.

# الامام احمد بن حنبل سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي

إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطئًا :
ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء ، معرفته بأسمائه وصفاته ، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره ، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملا وحالا والله المستعان .

## الشيخ ابن القيم الجوزية مدارج السالكين

وكل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في بالك من حسن أو بهاء أو شرف أو ۞ (ضياء أو جمال أو شبح مماثل أو شخص متمثل، فالله تعالى بخلاف ذلك، وإقرأ (ليُسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ ألا ترى أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظيم هيبَتِهِ، فكما أنه لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا ، يتوهمه قلب إلا هلك، وارض لله بما رضيه لنفسه وقف عند خبره لنفسه مسلماً مستسلماً مصدقاً .

مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

۞ .لو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، فالله المستعان

الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح العقيدة الواسطية

في العقيدة وغيرها - ناشئ ولا شك أن الإنحراف الخطير الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم⊚-من التخبط في دراسة العقيدة الإسلامية، والعدول عن مصادرها الأصلية، ومن التخبط في المنهج الذي تدرس به هذه العقيدة.

الدكتور عبد الرحمن المحمود

القضاء والقدر

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

(يَا أَيُهَا النَّيْنَ آمَنُوا اتقُوا اللهَ حَقَ تَقَاتِهِ وَلا ۚ تَمُوتُنَ إِلا ۗ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ) (آل عمران/102) (يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقُوا رَبَكُمُ الذِي خَلَقَكُم مِّن تَقْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالا ۗ كَثِيراً

وَنِسَاءً وَاتَقُوا اللهَ الذِي تُسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَ رَحْامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رِقِيباً) (النساء/1)

(يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهَ وَقُولُوا قُولًا ۗ سَدِيداً ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ دُتُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ قَارَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب /70و71). 1

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

#### وبعد:

الفائدة الجليلة هي فصل من كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهي فائدة قيمة ونفيسة جمع فيها رحمه الله تعالى أهم القواعد فى باب الأسماء والصفات.

وسبق أن اعتمدت هذه الفائدة الجليلة لما فيها من القواعد المهمة؛ مع شرح يسير لها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، وأقوال السادة العلماء المعاصرين جزاهم الله خيرا، وذلك في كتاب الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة (الإصدار الثاني)، وكتاب الوجيز في توحيد الأسماء الحسنى (الإصدار الأول)، ولأهمية الموضوع رأيت من الأفضل افرادها بشرح مستقل²؛ مستفيدا مما توفر لدى من مصادر جديدة لكتب الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة.

والقواعد في باب الأسماء والصفات كثيرة، الا ان ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يعد من أهم القواعد الجامعة، وتجد غيرها منثورة في كتب الاعتقاد لأئمة وعلماء أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويبارك في جهود العاملين للإسلام، ويرزق الجميع حسن القصد وإتباع الحق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه<sup>3</sup> أجمعين.

# وكتب ذلكم أكرم غانم إسماعيل تكاي

1 هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، وكان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ ص28 للشيخ الألباني، وخطبة الحاجة له، وهي رسالة لطيفة جمع فيها طرق الحديث وألفاظه، نشرها المكتب الإسلامي – زهير الشاويش.

<sup>2</sup> النسخة المُعتَّمدة في الشرح من تحقيق الشيخ علي بن محمد العمران واشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، إلناشر دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1425هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ودُدتَ أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). رواه مسلم عن أبي هريرة، وغيره بلفظ: (إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)، وهو مخرج فى السلسلة الصحيحة للشيخ الالبانى برقم / 2927.

# الموصل / محرم 1435 هـ

E-mail: agtd61@yahoo.com Gmail: agtd1961@gmail.com الرسالة المفيدة في شرح الفائدة الجليلة

# تمهيد أقسام ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فائدة جليلة أقسام ما يجرى صفة أو خبرا على الربر تبارك وتعالى ما يجرى صفة أو خبرا على الربِ تبارك وتعالى أقسام: أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك: ذات، وموجود، وشيء. الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية؛ كالعليم، والقدير، والسميع. الثالث: ما يرجع إلى أفعاله، نحو: الخالق والرزاق.

القدوس والسلام.

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس، وهو الإسم الدالُ على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معيئة ، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو: المجيد، العظيم، الصمد، فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسّعة والكثرة والزيادة، فمنه:(استمجَدَ المَرخُ والعَفَارُ) 4 وأمجد الناقة علفا. ومنه: رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه.

وتأمل كيف جاء هذا الإسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: (اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)، ولا يحسن (إنك أنت السميع البصير)، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي (ألظوا بياذا الجلال والإكرام) ومنه (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام) فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصرة الله.

ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالإسم المتضمن لصفات عديدة؛ فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد، قال ابن عباس: هو السيد الذي كمُل في سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده.

وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: (لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم). واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال:

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصّمد

والعرب تسمي أشرافها: بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه، واجتماع صفات السيادة فيه. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدرُ زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك: العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف

وأما صفات السلب المحض؛ فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت؛ ك (الأحد) المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، (والسلام) المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسُلُوب؛ هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى: (لا َ تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلا َ ـَ نَوْمُ) (البقرة/255)، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله تعالى: (وَمَا مَسَنَا مِن

<sup>4</sup> المَرخُ والعَقَارُ: نوع من الشجر، سريع الوري، ويقال في المثل: (في كلِّ شَجَر تارٌ، واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَقَارُ) اسْتَمْجَد: اسْتَقَضَلَ، أي (استَكثَرَا من النَّارِ) كأنهما أَخَدَا مِن النَارِ مَا هُوَ حسنبُهُمَا فَصَلَحَا للاقتداح بهما، وَيُقَالَ: لأَ تَهما يُسْرِعَانِ الوَرْيَ، فَشُبِّهَا بِمِن يُكثِر من العَطَّاء طُلْباً للمَجْدِ. وانظر غير مأمور تاج العروس من جواهر القاموس / محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الرّبيدي (المتوفى: 1205ه-)، تحقيق مجموعة من المحققين. واه الترمذي عن أنس واحمد والنسائي والحاكم عن ربيعة بن عامر. قال الشيخ الألباني: (صحيح) وانظر غير مأمور الحديث/1250 في صحيح الجامع الصغير وزيادته.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> رواه أبو داود والنّسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني ∕ وانظر غير مأمور تخريج الحديث − 1342 فى صحيح أبى داود، والأدب المفرد الحديث /705 − الألبانى 543.

لَعُوبِ) (ق/38)، متضمن لكمال قدرته، وكذلك قوله: (وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثقَالَ دَرَةٍ فِي الأُ رَضُ وَلا َ فِي السّمَاء) (يونس/61)، متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ) (الإِخ لاص/3)، متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله: (وَلَمْ يَكُن لَهُ كَقُوا أُحَدُ) (الإِخلاص/4)، متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى: (لا َ تَدْرِكُهُ الْأَ بَصَارُ) (الأنعام/103)، متضمن لعظمته، وأنه جلّ عن أن يُدرَك بحيث يُحاط به وهذا مطرد في كل ما وَصَفَ به نفسه من السُلُوب.)

أقسام ما يوصف به الله تعالى ويخبر عنه سبحانه:

ةابن:

الصفة: أي ما يضاف الى الله عز وجل على وجه الصفة والنعت، وهي المعنى القائم بالذات فقط (بـ الموصوف).

أما الخبر: فهو ما يخبر به عن الله تعالى؛ وهو غير الصفة (أي: ليس وصفا).

قوله: أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشيء.

أي ما يرجع إلى نفس الذات، وذات الشيء حقيقته ونفسه.

وهذا من باب ما يجري خبرا عن الله تعالَّى، كقولك ذات وموجود وشيء.

فيصح أن يخبر عن الله تعالى بأنه شيء، بل هو أكبر كل شيء، قال تعالى: (قلْ أَيُّ شَيْء أَكبَرُ شَهَادةً قلْ اللهِ شَهيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القَرْآنُ لاَ 'نذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلْعَ أَئِنَكُمْ لتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ قلْ اللهِ شَهيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القَرْآنُ لاَ 'نذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلْعَ أَئِنَكُمْ لتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قَلَ لاَ ' أَشْهَدُ قُلْ إِتْمَا هُوَ إِلَى هُ وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَرِيءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ) (الأنعام /19). وروى الامام البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / بَاب (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللهُ): (فُسَمَى اللهُ تَعَالَى نَقْسَهُ شَيْئًا) إهـ 8

#### فائدة:

1/ الإخبار ليس وصفا قائما بالذات، وانما هو راجع للذات نفسها.

2/ الإخبار أن يخبر عن الله تعالى بألفاظ تدل على معنى صحيح، وإن لم تكن واردة في الكتاب والسنة.

3/ الإخبار أن يخبر عن الله عز وجل بمضامين ما تحمله الأسماء والصفات (التوقيفية) من معانى، ولا يوصف الله عز وجل بهذه المضامين فضلا من أن يُسمى عز وجل بها.

4/ الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات والافعال، لان الاخبار باب مستفاد من اللوازم، لوازم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم، إن صح أنه لازم (أي إن دلت عليه النصوص دلالة صحيحة بدلالة اللزوم).

مثاله: يصح الاخبار عن الله تعالى بانه (الاعز)، لان من اسمائه الحسنى (العزيز) قال تعالى: (وَتَوَكَلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحيم) (الشعراء/217)، ومن صفاته العلى (العزة) قال تعالى: (وَلَا يَحْرُنْكَ قُولْهُمْ إِنَّ الْعِرْةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ) (يونس/65). ومن فعله سبحانه وتعالى أنه (يعز من يشاء) قال تعالى: (قل اللهُمّ مَالِكَ المُلكِ تُؤتِي المُلكَ مَنْ تشاءُ وتَنْزعُ المُلكَ مِمَنْ تشاءُ وتَعْرُ مَنْ تشاءُ وتَدْلِ مَنْ تشاء بيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ) (آل عمران/26). وقد جاء في الأثر من باب الاخبار عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛

8 صحيح البخّاري / كتاب التوحيد / 21-باب (قل أي شيء أكبّر شهادة قل الله) الأنعام/19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> بدائع الفوائد/ الإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب (691-751هـ)، تحقيق: علي بن محمد العمران، الطبعة الأولى، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1425هـ، -1/ ص 280 -284.

أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم؛ إنك أنت الأعرُ الأكرم). <sup>9</sup>

ويصح الإخبار بإن الله ساتر، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (من ستر أخاه المسلم في الدنيا، ستره الله يوم القيامة)<sup>10</sup>، فأضاف الستر إلى الله تعالى، فالساتر من باب الخبر لا من باب الأسماء والصفات.

#### قوله:

الثانى: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع.

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق.

قلت: تنقسم صفات الله تعالى إلى ثلاثة أقسام:

1/ ذاتية معنوية.

الصفات المعنوية: هي الملازمة لذات الله تعالى، والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها. أو بمعنى آخر: هي الصفات الدالة على معنى قائم بالذات (لا تنفك عن الذات) ولا تعلق لها بالمشيئة.

ويمثل للصفات الذاتية: بالسمع والبصر والحياة والوجود وغير ذلك. وهي معنوية، لأن هذه الصفات معان.

والأسماء الحسنى متضمنة للصفات الذاتية (المعنوية) وهي مشتقة منها 11، فاسم الله تعالى الخالق متضمن لصفة الخلق، واسمه تعالى الرازق متضمن لصفة الرزق ، واسمه تعالى السميع متضمن لصفة السمع ، واسمه تعالى البصير متضمن لصفة العلم، واسمه تعالى العليم متضمن لصفة العلم، واسمه تعالى القدير متضمن لصفة القدرة.

## 2/ ذاتية خبرية.

صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة. والعقل لا يدركها، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها ما علمنا بها، وهي ليست معنى ولا فعلا. مثل: الوجه، و العين، والساق، واليد.

قال تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (الرحمن/27)، وجه الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والوجه صفة ذاتية خبرية، وليس صفة ذاتية معنوية، ولا

<sup>9</sup> رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (68/4)، والطبراني في (الدعاء) (870)، والبيهقي في (السنن) (95/5)؛ موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة (69/4) موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح الحافظ العراقي في (تخريج إحياء علوم الدين) (321/1) إسناد الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الحافظ كما في (الفتوحات الربانية) (401-402) عن أثر ابن مسعود: (موقوف صحيح الإسناد). وقال الشيخ الألباني في (مناسك الحج والعمرة) (ص 28): (رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما باسنادين صحيحين).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة / 2341: أخرجه أحمد (4 / 62 و5 / 375) عن عبد الملك بن عمير عن هبيب عن عمه قال: بلغ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي أنه يحدث عن النبي صِلى الله عليه وسلم أنه قال (فذكره).

<sup>11</sup> قلت: مشتق منها أي أن كل ُ اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة كمال، بل أن بعض الأسماء دلت على جملة امصاف.

فعلىة.

#### 3/ فعلىة.

الصفات الفعلية: هي أفعال الله تعالى التي تتعلق بمشيئته واختياره؛ أو بمعنى آخر هي أفعال الله تعالى التي تقع باختياره وإرادته ومشيئته. فمتى ما شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. وأن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع لكنها قديمة الجنس. وتسمى الصفات الفعلية بالصفات الاختيارية.

قال تعالى: (اللهُ الذي خَلَقكُم مِن ضَعْف ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْف قُوّةٌ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْد قُوّةٌ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْد قُوّةٍ ضَعْفا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ القديرُ) (الروم/54).

ويمثل للصفات الفعلية: بالنزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، والرضى و الغضب والخلق والرزق والاماتة والاحياء ونحو ذلك.

والصفات الاختيارية أعم من الصفات الفعلية لأنها:

1/ تشمل بعض الصفات الذاتية التي لها تعلق بالمشيئة، مثل: الكلام، السمع، البصر، الإرادة، المحبة، الرضا، الرحمة، الغضب، السخط.

2/ تشمل الصفات الفعلية غير الذاتية:

مثل: الخلق، الإحسان، العدل. والاستواء، المجيء، الإتيان، النزول. وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان<sup>12</sup>:

1. أفعال لازمة: ما كان منها متعلقاً بالذات الإلهية، وليس لها تأثير على المخلوقات، كالتكلم والنزول والاستواء إلى السماء والاستواء على العرش ومجيء الله تعالى يوم القيامة ونحو ذلك. وتسمى هذه الأفعال أفعال الصفات.

2. أفعال متعدية: ما كان منها متعدياً إلى غيره، ولها تأثير على المخلوقات، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير الأخرى. فهي أفعال لله عز وجل، لكنها متعدية إلى الخلق، وتسمى هذه الأفعال أفعال الربوبية.

#### فائدة:

قد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكلام؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء إلا وهو موافق لحكمته، كما يشير إليه قوله تعالى: (وَمَا تشاءُونَ إلا مَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ إنّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكيماً) (الإنسان/30). 13

### قوله:

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتاً فلا كمال في العدم المحض؛ كالقدوس السلام.

<sup>13</sup> توحيد الأسماء والصفات / الشيخ محمد إبراهيم الحمد، ص25-26، بدون ناشر.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> انظر غير مأمور مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام ابن تيمية 19/8، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.

قلت: وهو اثبات الصفة من خلال النفي، وتنزيه الرب جل وعلا عن النقائص والعيوب، وعن مماثلة المخلوقات. وكل ما نفاه الله تعالى عن نفسه فإنه يتضمن معنى ثبوتي وإذا لم يتضمن المعنى الثبوتي لم يكن مدحا بل هو عدم. فالمعنى الثبوتي كمال ضد المنفي، فنفي الظلم يتضمن ثبات كمال العدل. أما النفي الصرف فهو عدم، والعدم ليس بشيء.

#### فائدة

(الصفات فيها مثبت وفيها منفي، أما الأسماء فكلها مثبتة. لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي، ومنها ما يدل على معني سلبي، وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات ب النسبة لأسماء الله.

فمثال التي مدلولها إيجابي كثير. ومثال التي مدلولها سلبي: السلام. ومعنى السلام، قال العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً، فمدلوله سلبي، بمعنى: ليس فيه نقص ولا عيب، وكذلك القدوس قريب من معنى السلام، لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب. فصارت عبارة المؤلف<sup>14</sup> سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية).

### قوله:

الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة مثل المجيد، العظيم، الصمد. قلت:

اسم اللهُ تعالى الصّمَدُ: (أي المقصود في جميع الحوائج.

فأهل العالم العلوي والسفلّي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه). 16

(وَالصَّمَٰدُ: هُوَ الذِّي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ، أَيْ: يُقْصَدُ لِكُوْنِهِ قادِرًا عَلَى قَضَائِهَا، فَهُوَ فَعَلُ بِمَعْنَى مَقعُولَ كالقَبْض بِمَعْنَى المَقْبُوضِ لِأَنْهُ مَصْمُودٌ إِلَيْهِ، أَيْ: مَقصُودٌ إِلَيْهِ،

قَالَ الزجاج: الصّمد: السّند الذي انْتَهَى إِلَيْهِ السُّؤْدُدُ، قُلَا سَيِّدَ فُوْقَهُ. قَالَ الشّاعِرُ:

أَلَّا بَكَرَ النَّاعِي بُخَيْرٍ بَنِي أُسَدٍ بِعَمْرُو بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسِّيِّدِ الصَّمَدِ

وَقِيلَ: مَعْنَى الصّمَدِ: الدّائِمُ البّاقِي الذِي لَمْ يَزَلْ ولا يزول.

وقيل: معنى الصمد ما ذكره بَعْدَهُ مِنْ أَنَّهُ الذِّي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.

وَقِيلَ: هُوَ المُسْتَعْنِي عَنْ كُلِّ أُحَدٍ، وَالمُحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أُحَدٍ.

وَقِيلَ: هُوَ المَقْصُودُ فِي الرَّعَائِبِ، وَالمُسْتَعَانُ بِهِ فِي المَصَائِبِ، وَهَدَانِ القَوْلَانِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى القَوْلِ الثَّوْلِ. وَقِيلَ: هُوَ الذِي يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

وَقِيلَ: هُوَ الكَامِلُ الذي لا عَيْبَ فِيهِ).<sup>17</sup>

14 يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية، وقوله في الواسطية.

<sup>&</sup>lt;sub>15</sub> يتعاد تليخ المسلمية ، و و عن المسلمية ، و و المسلمية ، و المسلمية ، 1 / 147-148. الناشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة السابعة، 1422هـ. السعودية، الطبعة السابعة، 1422هـ.

<sup>16</sup> تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى 1376هـ) ، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1420هـ -2000 م، ص937.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> فتح القدير/ العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى 1250هـُ)، الناشر دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب -دمشق، بيروت، الطبعة الأولى -1414 هـ، 633/5-634.

#### قوله:

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، الاحد الصمد.

قلت:

قوله تعالى: (والله غني حميد) (التغابن/6) فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا.

قوله تعالى: (والله عليم حكيم) (النساء/26)، علمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا.

قوله تعالى: (وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة/7)، قدرته كمال ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال ايضا.

قوله صلى الله عليه واله وسلم: (الواحد الصمد)، (هذين الاسمين يستلزمان سائر أسماء الله الحسنى وما فيها من التوحيد كله قولا وعملا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الاسمين فقال: (الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن)<sup>18</sup>، وذلك أن كونه أحدا وكونه الصمد يتضمن أنه الذي يقصده كل شيء لذاته ولما يطلب منه وأنه مستغن بنفسه عن كل شيء وأنه بحيث لا يجوز عليه التفرق و الفناء وأنه لا نظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك مما ينافي الصمدية وهذا يوجب أن يكون حيا عالما قديرا ملكا قدوسا سلاما مهيمنا عزيزا جبارا متكبرا).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه، واقترن به، من فعله وأمره، والله الموفق للصواب).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية/ تقي الدين أبو العباس أحّمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 728هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، 1426هـ.542/4.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> قال الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب / 1588 -(صحيح): وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن) رواه البخارى ومسلم والنسائي.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي –بيروت، الطبعة الثالثة، 1416 هـ -1996م، 60/1.

القواعد العشرين في باب الأسماء والصفات

# القاعدة الاولى الاخبار عنه سبحانه وتعالى لا يستلزم إثباتا أو نفيا في أسمائه وصفاته

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

ويجب أن يُعْلَمُ هنا أُمُور:

الأول: أن ما يدُخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء، و الموجود،

والقائم بنفسه، فإن هذا يُخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العُلى.  $^{21}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> بدائع الفوائد / ابن القيم – 1/ ص 284.

قلت: يشتمل توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أبواب:

1ـ باب الأسماء.

2\_ باب الصفات.

3ـ باب الأخبار.

وباب الأسماء هو أخص تلك الأبواب، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع منهما. قال الشيخ عبد الرحيم بن صمايل العليانى السلمى:

(يطلق على الله عز وجل ثلاثة أمور:

الأول: الاسم.

الثانى: الصفة.

الثالث: الخبر.

وبين هذه الثلاثة الأمور فروق يمكن أن نذكر شيئاً منها.

أما الاسم<sup>22</sup>: فهو ما يدل على ذات الله سبحانه وتعالى مع دلالته على صفة الكمال، وكل ما دل على ذات الله سبحانه وتعالى.

وأما الصفة: فإنها التي تدل على معنى قائم بالذات فقط، ومن هنا نلاحظ أن الاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد.

فالأمران الأولان اللذان يدل عليهما الاسم: دلالته على الذات ودلالته على صفة يحملها هذا الاسم، وأما الصفة فإنها تدل على أمر واحد وهو مجرد الوصف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الاسم هو الذي يعبّد له، فيقال في الرحمن عبد الرحمن، ويقال في العزيز عبد العزيز، ويقال في الكريم عبد الكريم، لكن الصفة لا يعبد لها، فلا يقال في الرحمة مثلاً تَ عبد الرحمة، ولا يقال: عبد الملك، وعبد العزة.

ومن جهة أخرى، فالاسم هو العلم في اللغة، والصفة هي المصدر، فمثلا ً العزيز علم، وأما العزة فهي المصدر.

وأسماء الله سبحانه وتعالى هي الأعلام التي تدل على ذات الله عز وجل وتتضمن الصفات، فالعزيز و الحليم والرحيم تتضمن العزة والحلم والرحمة، وهكذا فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته.

وأما الخبر فهو ما يطلق على الله عز وجل بغير توقف، كأن يقال: إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود مثلاً ، أو إن الله سبحانه وتعالى قديم أزلي، وهذه الألفاظ لم ترد في السنة ولم ترد في

(العلامات التي يتميز بها الاسم عن كل من الفعل والحرف خمس هي:

1-الجَر: مثل قولنا (عَلَى البَاغي تدورُ الدَّوائرُ).

2-التنوين: مثل (قوة خيرٌ من ضعف، وصراحة خيرٌ مِن نفاقٍ).

3-النداء: مثل (يا محمد، يا خَالد) ومن ذلكَ قول القَرآنّ: (يَا َأَيُهَا النّبِيُّ) (التحريم/1). وقوله: (قِيلَ يَا تُوحُ اهْبِطُ بِسَلَامٍ مِنَا وَبَرَكاتٍ) (هود/48).

4-أُل: كُما جُاءَ في قول المُتنبي:

الخيلُ والليلُ والبيّداءُ تعرِفني والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ الحيلُ والقامُ اللهُ اللهُ الله

5-الإسناد للاسم: بمعنى أن يكون الاسم متحدثاً عنه، بأن يكون مثلا مبتدأ وله خبر يتحدث عنه به، أو أن يكون فاعلا أو نائب فاعل.

ويتحدث عنه بالفعل، كقولنا (أخذتُ موضعي بين شَبابِ الوطنِ فنحن جميعًا مسئولون عن مستقبله) فالتاء في (أخذتُ) اسم، دل على ذلك أيضًا الإسناد إليه ، والضمير (نحن) اسم، دل على ذلك أيضًا الإسناد إليه ، حيث أكمله الخبر (مسئولون).) .....

روخلاصة الأمر في ذلك أُنه يكفي في تمييز الاسم مجرد قبول علامة من العلامات، كما أنه يكفي من ذلك علامة واحدة فأكثر) إه باختصار من (النحو المصفى) -محمد عيد، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الاصدار (3.1)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> قلت: للاسم في اللغة العربية علامات: -

القرآن، لكن يصح إطلاقها على الله عز وجل من باب الخبر، ومن هذا الباب يصح ترجمة معاني أسماء الله في أي من الألفاظ السابقة وغيرها، وأهم شيء ألا يدل هذا اللفظ على نقص أو ذم، وإنما يدل على معنى حسن أو على أقل تقدير لا يجوز على معنى سيئ، فيقال مثلا ": الله عز وجل شيء موجود، ويمكن أن يقال: واجب الوجود، وقد ذكر أهل العلم في ضمن ردودهم على الفرق الضالة ذكر بعض الأمور التي أضافوها إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرد فيها نص من القرآن أو السنة، لكنهم لم يدرجوها على أنها أسماء من أسماء الله أو على أنها صفات من صفاته، وإنما أضافوها على سبيل الخبر والحكاية، ولهذا هناك قاعدة، وهي أن باب الخبر واسع، وباب الصفات أضيق منه، وباب الأسماء أضيق من باب الصفات.

ومن جملّة الفروق بين الأسماء والصفات من جهة وبين الخبر من جهة أخرى، هو أن الأسماء و الصفات توقيفية، يعني: مبنية على النص من القرآن ومن السنة، بينما الخبر ليس مبيناً على النص، لكنه مبني على المعنى الصحيح الثابت لله سبحانه وتعالى، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن الاسم يدعى به؛ فيقال: يا عزيز يا كريم، لكن ما يخبر به عن الله لا يدعى به، فلا يقال: يا واجب الوجود مثلاً.

كما أن الأسماء والصفات جميعاً قد بلغت الغاية في الحسن، بينما الأخبار لا يشترط أن تكون حسنة بمعنى:

لا يشترط أن تكون أحسن ما يكون من الألفاظ، وإنما أهم شيء أن تدل على المعنى بغير تضمن للنقص وللإساءة، وإنما تدل على المعنى الصحيح، مثل الموجود فيصح أن يحكى عن الله عز وجل بأنه موجود، بينما كلمة موجود لا تتضمن مدحاً ولا تتضمن معنى حسناً، لكن يصح أن يخبر عن الله عز وجل بها، ولهذا قد يستغرب بعض طلاب العلم عندما يقرأ كلاماً – مثلاً - لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه إن الله عز وجل واجب الوجود وإنه قديم أزلي، ويحكي عنه بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة.

وذلك أن باب الأخبار واسع وأهم شيء هو أن يكون المعنى صحيحاً، وفيها ترجمة لأسماء الله سبحانه وتعالى، ويصح ترجمة أسماء الله لغير العرب وتقريب معانيها إلى أفهامهم بألفاظ ليست واردة في السنة مادامت دلت على معنى صحيح.) إه <sup>23</sup>

و (باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى. ومن باب الإخبار أن نخبر عن الله جل وعلا بفعل أو بصفة أو باسم، لكنه ليس من باب وصف الله جل وعلا به وإنما من جهة الإخبار لا جهة الوصف. وإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك).

(وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أن ليس كل فعل أضيف إلى الله جل وعلا سيكون فيه إثبات الصفة على وجه التقييد)<sup>25</sup>. كما أنّ باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ فقد تطلق الصفة على الله عز وجل ولا يصح اشتقاق الاسم من الصفة. الاسم.

<sup>23</sup> شرح القواعد المثلى / دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية -http://www.islamweb.net، الدرس / 2. وانظر غير مأمور: أسماء الله الحسنى/ الشيخ عبد الله بن صالح الغصن، دار الوطن، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1417ه، ص 139-142.

<sup>24</sup> شرح الواسطية / الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار (3.13). أ

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> شرح العقيدة الواسطية/ للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – دروس صوتية من المكتبة الشاملة، الإ صدار 3.48.

جاء لفظ (الصفة) في السنة النبوية، روى الامام البخاري واللفظ له والامام مسلم في صحيحيهما، عَنْ عَائِشَةٌ أَنّ النّبِي "صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلا "عَلَى سَرِيّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لاَ صَحْابِهِ فِي صَلا عَائِشَةٌ أَنّ النّبِي "صلى الله عليه وسلم فُقالَ: (سَلُوهُ لاَ عَيْ صَلَى الله عليه وسلم فُقالَ: (سَلُوهُ لاَ عَيْ صَفَّةُ الرّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقَرَأُ بِهَا. فُقالَ النّبِي " صلى الله عليه وسلم: (أُخْبِرُوهُ أَنّ اللهَ يُحِبُهُ).

#### فائدة

جاء لفظ (الذات) في السنة النبوية وقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، روى ابن حبان في صحيحه وابو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً: اثنتان في ذات الله تعالى: قوله: (إني سقيم) ، وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا)....) الحديث.

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمرو رضي الله عنه: (أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل).

وروى الامام البخاري في صحيحه/كتب الجهاد والمغازي والتوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قلله الله عنه قلله الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته، أنهم حين اجتمعوا استعار منها مُوسى، يستحدُ بها، فلما خرجوا من الحرم؛ ليقتلوه قال خبيب الأنصارى:

ولست أبالي حين أقتلُ مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي وذلك في **ذات الإله** وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

وروى الامام البخاري في الادب المفرد: عَن الهَيْثَمَ بْنِ مَالِكِ الطَائِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: (إِنَّ لِلشَيْطَانِ مَصَالِيًّا وَقَخُوخًّا، وَإِنَّ مَصَالِيَ الشَيْطَانِ وَقَخُوخَهُ: البَطَرُ بِأَنْعُم اللهِ، وَالفَخْرُ بِعَطَاءِ اللهِ، وَالكِبْرِيَاءُ عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَاتِّبَاعُ الهَوَى فِي غير **ذات الله)**.<sup>28</sup>

#### فائدة

الاسم والصفة والفعل

من حيث الاصل اللغوي:

<sup>26</sup> قال الشيخ الالباني في صحيح ابي داود/1916: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بتمامه، و <u>ال</u>ترمذى مختصراً؛ وصححه.

27 صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة/ 1491.

<sup>21</sup> علق عليه الشيخ الالباتي قي تخريج الإدب المفرد/553/430: حسن موقوف.

<sup>29</sup> انظر غير مأمور: شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك/ ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى 769هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر دار التراث -القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة العشرون 1400هـ -1980م، 2/ص176-171:

المصدّر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب

(الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان ف (قام) يدل على (قيام) في زمن ماض، و(يقوم) يدل على (قيام) في الحال أو الاستقبال، و(قم) يدل على (قيام) في الاستقبال، والقيام: هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل؛ وهو المصدر، وهذا معنى قوله (ما سوى الزمان من مدلولي الفعل) فكأنه قال: المصدر اسم الحدث؛ كأمن فإنه أحد مدلولي أمن). (ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله (وكونه أصلا لهذين انتخب) أي

ومن حيث الاصطلاح:

باب الأسماء الحسنى أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار عن الله عز وجل.

أو بمعنى آخر:

باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الافعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى.

فلا يصح أن نُشتّق الصفات من الأفعال، ولا يصح أن نشتق الاسماء من الصفات والافعال، ولا بأس أن يخبر عن الله تعالى بفعل أو صفة أو اسم، شرط أن يكون بمعنى صحيح لم ينفَ في الكتاب والسنة، وثبت جنسه في الكتاب والسنة.

#### فائدة

قلت: خلاصة القول؛ الإخبار نوعان:

1/ الإخبار الثابت في الكتاب والسنة كـ (الشيء) و(الصانع) ونحوها.

2/ الإخبار بمعنى صحيح لم ينفَ في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة، فإنه لا بأس أن يخبر به عن الله تعالى، كلفظ (الاعز) فقد دل عليه اسم الله تعالى (العزيز)، قال تعالى: (وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ) (الحشر/24) ودل عليه صفة (العزة) لله تعالى، قال تعالى: (فَإِنَ العِرْةَ لِلهِ جَمِيعًا) (النساء/139) ودل عليه فعل الله تعالى: (وَتُعِرُّ مَن تشاء) (آل عمران/26).

ولفظ (الستار) دل عليه اسم الله تعالى (الستير)، ودل عليه صفة (الستر) لله تعالى، روى الامام النسائي في السنن وصححه الشيخ الالباني: عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)، ودل عليه فعل الله تعالى(ستر)، روى ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/535: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ المُسْلِّمَ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ فَرّج عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً فُرّجَ اللهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخيه).

ويصح الاخبار بأن الله تعالى: (قديمٌ بلا ابتداء)، لأنه مشتمل على معنى صحيح. أي أنه تعالى: لم يسبقه شيء، وذلك معنى اسمه تعالى (الاول)، وقد ورد على سبيل الاطلاق في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: (هُوَ اللَّوَلُ وَالنَّاهِرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكَلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الحديد/3). وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَى الله عُعليه وآله وَسَلَمَ قال: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

أما من جهة الوصف، فوصف الله تعالى بالقدم، لا بد فيه من دليل. وكذلك تسميته سبحانه وتعالى بالقديم، لا بد فيه من دليل. كما أن إسم القديم لا يدلّ على مدح كامل مطلق، ولذلك قيل: (قديمٌ بلا ابتداء). وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى إضافة كلام حتى يُجعل حقا وحسنا ووصفا مشتم

المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف.

ومذهب الكوفيين أِن الفعل أصِل والمصدر مشتق منه.

<sup>=</sup> وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر).

وانظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى 761هـ)، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2/ص183-الحاشية/5 من كلام المحقق.

لا على مدح حق.

لذا يجب أن تكون الأسماء التي تُطلق على أنها من الأسماء الحسنى؛ صفات مدح وكمال ومطلقة غير مقيدة، وأمّا ما كان مقيّدا، والمدح فيه بحال دون حال، فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله تعالى.

# القاعدة الثانية الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا.<sup>30</sup>

#### قلت:

الصفة المقيدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) إه. <sup>31</sup> فالله سبحانه وتعالى لا يدعى إلا بأسمائه الحسنى خاصة، فلا يدعى ولا يسمى بالمريد والمتكلم، وإن كان معناهما حقاً، فإنه يوصف بأنه مريد متكلم، ولا يسمى بهما، لأنهما ليسا من الأسماء الحسنى التوقيفية، فإن صفة الإرادة عند التجرد عن الاضافة توهم نقصا فإن من الإرادة المحمودة إرادة العدل ومن الارادة المذمومة ارادة الظلم. وكذلك صفة الكلام عند التجرد عن الاضافة توهم نقصا فإن من الارادة المحمودة كالصدق، ومذموم كالكذب.

وقال العلامة ابن القيم الجوزية: (أن وصفه تعالى بكونه رحمانا رحيما حقيقة أولى من وصفه بالإرادة، وذلك أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وليس في أسمائه الحسنى المريد، والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات الصفة، وإلا فليس ذلك من أسمائه الحسنى، لأن الإرادة تناول ما يحسن إرادته وما لا يحسن، فلم يوصف بالاسم المطلق منها، كما ليس في أسمائه الحسنى الفاعل ولا المتكلم، وإنما كان فعالا مريدا متكلما بالصدق والعدل، فليس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل يقتضي مدحا وحمدا حتى يكون ذلك متعلقا بما يحسن تعلقه به، بخلاف العليم القدير والعدل<sup>32</sup> والمحسن والرحمن الرحيم، فإن هذه كمالات في أنفسها لا تكون نقصا ولا مستلزمة لنقص الىتة.

فإذا قيل: إنه مريد حقيقة وله إرادة حقيقية، وليس من أسمائه الحسنى المريد، فلأن يكون رحمانا رحيما حقيقة، وهو موصوف بالرحمة حقيقة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم أولى وأحرى).<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> بدائع الفوائد - 1 / ص 284.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> شرح العقيدة الأصفهانية/شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق إبراهيم سعيداي، الناشر مكتبة الرشد –الرياض، الطبعة ا لأولى 1415ه، ص 19.

<sup>.</sup> وقلت: لم يثبت في الكتاب والسنة اسم (العدل) على سبيل الاطلاق أو التسمية.

<sup>33</sup> مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلى (المتوفى 774هـ)، تحقيق سيد إبراهيم، الناشر دار الحديث، القاهرة – مصر، ص365.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: (وأما صفة الكمال بقيد، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيداً، مثل: المكر، والخداع، والاستهزاء... وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فلا تصح بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة.)

وقال الشيخ يوسف الغفيص: (والصواب: أن الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا تأملت آيات الصفات في كلام الله، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الصفات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: صفات مطلقة.

القسم الثانى: وصفات مقيدة.

ولهذا فإن الصفات المطلقة تثبت له سبحانه وتعالى إطلاقاً، وأما الصفات التي لم تذكر في القرآن أو في السنة إلا في سياق التقييد، فإنها لا تستعمل في مقام الإثبات له على الإطلاق، وإنما تستعمل تقييداً، وهذا هو أصل ضبط اللسان العربي؛ فإن لسان العرب من جهة فهم كلامهم، إنما يعتبر بالسياقات، ليس بآحاد الكلمات، ولهذا قال ابن مالك:

كلامنا لفظ مفيد

فلا بد أن يكون مركباً إما من فعل وفاعل، أو مما تحصل به الإفادة. فمثلا ". أن قوله تعالى: (إنهم فيكيد ون كيدا في وأكيد كيدا) (الطارق/15-16)، وقوله تعالى: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ) (الأنفال:30)، مثل هذا السياق فيه تقييد؛ لأن الله لم يذكر المكر أو الكيد صفة له على الإطلاق، بل يعرف بالعقل و الشرع أن ذكر المكر أو الكيد صفة لمعين على الإطلاق هو ذم وليس مدحا. ولله المثل الأعلى، لو قيل عن عالم ما: وكان، حافظا، ثقة، مفسرا، فقيها، ماكرا، لما تأتى ذلك، ولكان القول بأنه ماكر قدح وليس مدحا. فالذي أوجب ذكر هذه القاعدة: أن هذه الصفات، إذا فكت عن سياق التقييد الذي وردت فيه لم تكن مدحاً على التحقيق. ولهذا يجب أن يلتزم في هذه الصفات بالسياق القرآني، فما ذكره الله مطلقاً ثبت له على الإطلاق كصفة العلم. ويقال: ومن صفاته: العلم، ومن صفاته: القدرة والرحمة، والعزة، والحكمة ... إلى غير ذلك. وأما الصفات التي لم تذكر إلا مقيدة بوجه: كالمكر، والكيد، وأمثال ذلك، فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن.

ولهذا لا يصح أن يقال: ومن صفاته المكر على الإطلاق؛ لأن الله لم يذكر المكر صفة له إلا مقيدة، و المكر على الإطلاق ليس صفة مدح)<sup>35</sup>.

#### فائدة

 اسم (المرید) وصفة الإرادة، فلا یصح أن یشتق اسم المرید من صفة الإرادة لان الارادة منقسمة إلى:

1/ إرادة محمودة؛ إرادة الخير إرادة المصلحة، إرادة النفع، إرادة موافقة للحكمة. 2/ والقسم الآخر إرادة الشرّ، إرادة الفساد، إرادة ما لا يوافق الحكمة، إلى آخره. فهنا لا يسمى الله تعالى باسم المريد، لأنّ هذا منقسم، مع أنّ الله تعالى يريد، فيُطلَق عليه الفعل، وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة، ولكن اسم المريد لا يكون من أسمائه لما تقدم ذكره.

اسم (الصانع) لا يقال إنه من أسماء الله تعالى؛ لأن الصنع منقسم إلى:

3 شرح لمعة الاعتقاد/ لفضيلة الشيخ يوسف الغفيص – دروس صوتية، المكتبة الشاملة، الإصدار 3.48.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> شرح العقيدة الواسطية/ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى 1421هـ)، تحقيق سعد فواز الصميل، الناشر دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 1419هـ، ص143.

1/ ما هو موافق للحكمة

2/ ما هو ليس موافقا للحكمة

والله يصنع وله الصنع سبحانه، كما قال (صُنْعَ اللهِ الذِي أَتقَنَ كَلَّ شَيْء) (النمل:88) وهو سبحانه يصنع ما يشاء وصانِعٌ ما شاء، ولكن لم يُسَمّ الله تعالى باسم الصانع لأنّ الصُنع منقسم كما تقدم.

- اسم (المنتقم) لا يدخل في عداد الأسماء الحسنى؛ لانقسام مسمّاه وعدم دلالته على الكمال إ لا ّ إذا كان مخصوصًا مقيّدًا، كما في قوله تعالى: (فَانْتَقَمْنَا مِنَ النِّينَ أَجْرَمُوا) (الرّوم/47)، وقوله سبحانه وتعالى: (فَلَمَا ءَاسَقُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فُأَعْرَقْنَاهُمْ أُجْمَعِينَ) (الرّخرف/55).
- اسم (الصاحب) و(الخليفة) من قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم إتا نسأئك في سقرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سقرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أثت الصاحب في السقر والخليفة في الأهل اللهم إتي أعود بك من وعثاء السقر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإدا رَجَع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)<sup>36</sup>.
   في المال والأهل وإدا رَجَع قالهن وزاد فيهن البيون تائبون عابدون لربنا حامدون)<sup>36</sup>.
   فالصحبة عند التجرد عن الإضافة تكون في الخير والشر، والخلافة عند التجرد عن الإضافة تعني النيابة عن الغير، وتكون عن نقص، أو عن كمال، فلا يحمل النص الا على الكمال فيذكر الاسم بتقييده.
  - اسم (الطبيب) جاء في الحديث: (الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها).<sup>37</sup> فلا يصح إطلاق أسم الطبيب على الله تعالى لأنه ليس فيه كمال مطلق، ولا يصح اطلاقه الا بموضع الكمال مقيدا بالقرينة المنصوص عليها، طبيبها الذي خلقها.

وفي اللغة كلمة طبب<sup>38</sup> لها معانٍ منها:

الطِّبُ (بالكسر): بمَعْنَى الرِّفق. أو الطوية والشَّهْوَةُ والإ رادَةُ.

والطُّبُ (بالضم): بِمَعْنَى السِّحْرِ.

والطبُ (بالفتح): بمعنى المَاهِرُ الحَاذِقُ، الرَفِيقُ.

ويُقال رجل مطبوب أى مسحور كنى بالطب عَن السحر

والطبيب: كل حاذق عِنْد العَرَب فَهُوَ طبيب.

وقال الشاعر:<sup>39</sup>

فإنك إن أبرأتني لطبيب

فقلتُ لِعَرّافِ اليمامَةِ دَاوِني والعَرّافُ: الطبيب أو الكاهن.

قلت: فلا يقال الطبيب من أسماء الله تعالى؛ لأن من معان الطب؛ الرفق والتداوي والسحر، أي لأنه يوهم نقصا عند تجرده عن الاضافة، والصواب قول: الله طبيبنا.

#### فائدة

الاسم المطلق قد يأتي مقيدا، قال تعالى: (إنّ اللهَ كانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا) (النساء/86)، و(وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا) (الاحزاب/39)، ففي الآية الاولى كان الاسم مطلقاً، وفي الثانية مقيداً، فالاسم المطلق

<sup>37</sup> رُوَّاه أِبو داُود في كِتَاب التَّرَجُلُ / بَاب فِي الْخِضَابِ -الحديثُ/30ُ7ُود وَّصَححه الألباني في الصحيحة -

الحديث/1537.

<sup>36</sup> المحكم والمحيط الأعظم/أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (تُ:458هـ)، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، الناشر دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ -2000 م. 109/2.

<sup>36</sup> رواه مسلم في كتاب الحج / بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَر الحَجِّ وَغَيْرِهِ /الحديث/1342.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> انظر غير مأمور: تاج العروس من جواهر القاموس / محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزّبيدي (المتوفى/1205ء)، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية، 258/3 وما بعدها.

### القاعدة الثالثة

# لا يلزم من الاخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له اسم مطلق

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها.<sup>40</sup>

#### قلت:

تأتي الصفة على لفظ الفعل، فلا تطلق على الله تعالى إلا على لفظ الفعل، (اللهُ يَسْتَهْزَئُ بِهِمْ)، فلا يصح قول: الله المستهزئ، بل يصح قول: الله مستهزئ بالمنافقين.

وقد تأتي الصفة على لفظ الفعل، وتأتي أيضًا مضافة، مثل: (يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)، فيصح قول: إن الله خادع للمنافقين، يخدع الله المنافقين، يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، الله خادع للمنافقين. 41 للمنافقين. 41

قال تعَالى: (إِنهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً) (الطارق/16-15). فإن نسبة هذا الفعل له تعالى من باب المقابلة (التقييد على سبيل المقابلة والجزاء) كقوله سبحانه وتعالى: (وَمَكرُوا وَمَكرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ) (آل عمران/54)، فلا يجوز أن يشتق له من الفعل المقيد اسما، وإنما يطلق في مقابل فعل العباد؛ لأنه في غير المقابلة لا يليق بالله تعالى، وفي معرض المقابلة فهو في غاية العلم والحكمة و القدرة. وحينئذ تدل على قدرة فاعلها على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، ولهذا لم يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة صفات أعدائه، ومعاملتهم بمثلها.

فوصف الله تعالى نفسه بأنه - يمكر - ولكن وصفأ مقيداً بمن - يمكر به – فقال: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ الْمَاكِرِينَ) (الانفال/30)، فلا يصح أن يقال إن الله ماكر إلا إذا قيد، فقلت: ماكر بمن يمكر به، لأن المكر لا يكون مدحاً إلا حيث كان في مقابل مكر آخر ليتبين به أن قوة الله عز وجل أقوى من قوة هذا الماكر.

قال ابن القيم الجوزية: (فإن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد، وشاء، وأحدث، ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ - أقبح خطأ - من اشتق له من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر،

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص285.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> انظر غير مأمور: تعليقات على شرح لمعة الاعتقاد / الشيخ عبد العزيز الراجحي. نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة -الإصدار 3.48.

فائدة

قلت:

أضف الى ما تقدم في القاعدة الثانية والثالثة من أنواع التقييد:

1/ تقييد بالإضافة، فلا يصح إطلاق الاسم دون ذكر الإضافة، لذا يجب تقييده كما جاء في نص الكتاب والسنة.

#### مثاله:

(الشديد) من قوله تعالى: (كدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالنِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَدَهُمُ اللهُ بِدُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ العِقابِ) (آل عمران/11). فتسميته تعالى بالشديد، لا يصح والصواب قول: الله شديد العقاب. ومن الأسماء المقيدة بالإضافة: نور السماوات والأرض، جامع الناس، بديع السماوات والأرض، خير الرازقين. فلا يصح تسمية الله تعالى (النور، الجامع، البديع).

2/ تقييد بالقرينة في سياق النص، فلا يصح إطلاق الاسم دون ذكر القرينة، لذا يجب تقييده كما جاء في نص الكتاب والسنة.

#### مثاله:

(المُنْزل) من قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الذِي تَشْرَبُونَ ۞ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنْزِلُونَ) (الواقعة/68و69). فلا يصح إطلاق اسم المنزل لأنه اسم مقيد والصواب: منزل الماء الذي تشربون. 8/ التقيد الصريح، فلا يصح إطلاق الاسم دون ذكر التقييد.

(المحيط) من قوله تعالى: (أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ وَللهُ مُحيطٌ بِالكَافِرِينَ) (البقرة/19). فلا يصح إطلاق اسم المحيط لأنه اسم مقيد والصواب: محيط بالكافرين.<sup>43</sup>

## (الهادي)

ورد مقيدا في قوله تعالى: (وَلِيَعْلُمَ النَّيْنَ أُوتُوا العِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ النَّيْنَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الحج/54) وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًا مِنَ اللهَ لَهَادِ النَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الحج/54) وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) (الفرقان/31)، ولم يرد دليل في الكتاب والسنة يدل على أن المم (الهادي) من الأسماء المطلقة، وإنما ورد مقيدا، لان هدايته تعالى خاصة (مقيدة) بالمؤمنين، ولا يهدى سبحانه وتعالى القوم الظالمين، الفاسقين، الكافرين.

قال تعالى: (وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (النور/46)، فالهداية هنا بمعنى الدلالة، و التوفيق؛ فهي شاملة للنوعين؛ وقوله تعالى: (من يشاء) يعني ممن يستحق الهداية؛ لأن كل شيء علق

مؤلف الأصل: محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ) اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي (المتوفى 774هـ) تحقيق سيد إبراهيم، الناشر دار الحديث، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى 1422هـ -2001م. ص307.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ) تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1416هـ -1996م.

<sup>383/2.</sup> وانظر غير مأمور: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> انظر غير مأمور دورة أصول العقيدة للدكتور محمود الرضواني، دروس صوتية، الموقع الرسمي لفضيلته. وكتاب الأ سماء الحسنى في الكتاب والسنة/ أكرم غانم إسماعيل تكاي، الإصدار الثاني، نسخة الكترونية تجدها في موقع المشكاة الإسلامية وموقع صيد الفوائد.

بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية؛ وهو أعلم حيث يجعل هدايته. والله لا يمنع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوع هو السبب؛ قال تعالى: (وَاللهُ لا لَ يَهْدِى القَوْمَ الطَّالِمِينَ) (البقرة/258)؛ فلظلمهم لم يهدهم الله.

أمّا الذين صدّقواً بالله تعالى اعتقادًا وقولا وعملا واستمسكوا بالنور الذي أنزل إليه، فسيدخلهم الجنة رحمة منه وفضلا ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. قال تعالى: (فَأَمّا الذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فُسَيُدْخِلَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إليْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) (النساء/175).

فالهداية من الله تعالى؛ خاصة للمؤمنين، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) (الفرقان/31)، وقوله تعالى: (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) (الكهف / 17)، وقوله تعالى: (قُلْ إِنَ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدَى) (البقرة/120).

أما الظلمة فقد قال الله تعالى فيهم: (كيْفَ يَهْدِي اللهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَ الرّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ البَيّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ) (آل عمران /86)، وقوله سبحانه: (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هَادِيَ لهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الأعراف/186).

فلا يصح إطلاق اسم الهادي لأنه اسم مقيد والصواب: هادي المؤمنين، من قوله تعالى: (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قَلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ الذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الحج / 54).<sup>44</sup>

#### فائدة

#### تعاریف موجزة:

1/ الاسم: هو ما دل على ذات الله سبحانه وتعالى مع دلالته على صفة الكمال (متضمن للصفات المعنوية)، وثابت فى الكتاب والسنة.

2/ الصفة: كل صفة كمال ثابت في الكتاب والسنة، قائم بذات الله تعالى لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف؛ كالعِلم والرحمة، والعِرْة والحِكمة، والسمع والبصر. والصفة نوعان:

- صفة الذات: كلُ صفة كمال قائم بذات الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة، لا تتعلق بمشيئته، ولا يتصور وجود الذات الإلهية بغيره؛ كالحياة والعِلم، والقدرة والعِرّة، والحِكمة والقورة.
- صفة الفعل: كل صفة كمال قائم بذات الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة، تتعلق بمشيئته وقدرته؛ كالإحياء والتقدير، والتعليم والإعزاز.

3/ الفعل: كلُّ فعل كمال قائِم بذات الله ثابت في الكتاب والسنة، يتعلق بمشيئتِه وقدرته ويرتبط بزمان ومكان .

## وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان:

- أفعال لازمة: ما كان منها متعلقاً بالذات الإلهية، وليس لها تأثير على المخلوقات، كالتكلم و النزول والاستواء إلى السماء والاستواء على العرش ومجيء الله تعالى يوم القيامة ونحو ذلك. وتسمى هذه الأفعال أفعال الصفات.
- أفعال متعدية: ما كان منها متعدياً إلى غيره، ولها تأثير على المخلوقات، كالخلق والرزق وا لإحياء والإماتة وأنواع التدبير الأخرى.

فهي أفعال لله عز وجل، لكنها متعدية إلى الخلق، وتسمى هذه الأفعال أفعال الربوبية.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> انظر غير مأمور: كتاب الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة/ أكرم غانم إسماعيل تكاي، الإصدار الثاني، نسخة الكترونية تجدها في موقع المشكاة الإسلامية وموقع صيد الفوائد.

4/ الخبر: هو ما يخبر به عن الله تعالى؛ وهو غير الصفة (أي: ليس وصفا).

#### فائدة:

الفرق بين الاسم والصفة وصفة الفعل والفعل:

مثال: القدير والقدرة والتقدير وقدَّر.

القدير: اسم لله تعالى، قال تعالى: (اللهُ الذي خَلَقكُم مِّن ضَعْف ِثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْف ِقُوّةٌ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبُةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ العَلِيمُ القَديرُ) (الروم/54).

والقدرة: صفة له سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتية (معنوية) وهي ملازمة للذات، لا تنفك عنها، واسم الله تعالى: (القدير) دل على ذات الله وصفة القدرة المطلقة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القدرة المطلقة وحدها بدلالة التضمن.

والتقدير: صفة فعل لله تعالى، والصفات الفعلية صفة متعلقة بمشيئته سبحانه قالَ الله عز وجل فِي كِتَابِهِ الكريم (وَخَلَقَ كَلّ شَىْءٍ فُقَدّرَهُ تقديرًا) (الفرقان/2).

أما قدَّر: فهو فعله سبحانه وتعالى، والفعل متعلق بالمشيئة والزمن قال صلى الله عليه واله وسلم: (قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة). <sup>45</sup>

## مثال آخر:

| الخبر      | الفعل                                 | صفة الفعل                             | الصفة  | الاسم                             |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| علا وارتفع | استوى<br>فعل لازم<br>من افعال الصفات  | الاستواء<br>صفة فعل<br>متعلق بالمشيئة | العلو  | العلي، الأعلى<br>متضمن لصفة العلو |
| المحيي     | أحيا<br>فعل متعد<br>من افعال الربوبية | الإحياء<br>صفة فعل<br>متعلق بالمشيئة  | الحياة | الحي<br>متضمن لصفة<br>الحياة      |

#### فائدة

قال العلامة ابن القيم الجوزية: الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة.

أحدها: أن النعت يكون بالأفعال التي تتجدد، كقوله تعالى: (إنّ رَبّكُمُ اللهُ الذِي خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَ رَبْكُمُ اللهُ الذِي حَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَ رَضَ فِي سِتَةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي اللّيْلَ النّهَارَ) (الأعراف/54) الآية. وقوله (الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا تَلْعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ۞ وَالذِي نَرْلَ مِنَ السّمَاء مَاءً بِقَدَر فَأَنشَرْتا بِهِ بَلدَةٌ مَيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۞ وَالذِي خَلقَ الأَرْوَاجَ كُلْهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ القُلْكِ وَالنّعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) (الزخرف/12-10) ونظائر ذلك.

و(الصفة) هي الأمور الثابتة اللازمة للذات، كقوله تعالى: (هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلهَ إِلَا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ۞ هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ القَدُوسُ السّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ۞ هُوَ اللهُ الخَالِقُ البّارِئُ المُصَوّرُ لَهُ النّسْمَاء الحُسْنَى يُسبّحُ لَهُ الجّبّارُ المُتَكبّرُ سبُحَانَ اللهِ عَمّا يُشْركُونَ۞ هُوَ اللهُ الخَالِقُ البّارِئُ المُصَوّرُ لَهُ النّسْمَاء الحُسْنَى يُسبّحُ لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالنَّرْضِ وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ) (الحشر/24-22) ونظائر ذلك.

الفرق الثاني: أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت، كالوجه واليدين، والقدم، والأصابع، وتسمى صفات، وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم، وكذلك متكلمو أهل الإثبات، سموها صفات، وأنكر بعضهم هذه التسمية، كأبي الوفاء بن عقيل وغيره، وقال: لا ينبغي أن يقال: نصوص الصفات، بل آيات الإضافات؛ لأن الحي لا يوصف بيده ولا وجهه، فإن ذلك هو الموصوف، فكيف تسمى صفة؟

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 6105 – صحيح.

وأيضا: فالصفة معنى يعم الموصوف، فلا يكون الوجه واليد صفة.

والتحقيق: أن هذا نزاع لفظي في التسمية، فالمقصود: إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه، ونسبتها إليه، والإخبار عنه بها، منزهة عن التمثيل والتعطيل، سواء سميت صفات أو لم تسم. الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر، ويعرفه الخاص والعام، والصفات: أعم، فالفرق بين النعت والصفة فرق ما بين الخاص والعام، ومنه قولهم في تحلية الشيء: نعته كذا وكذا، لما يظهر من صفاته.

وقيل: هما لغتان، لا فرق بينهما، ولهذا يقول نحاة البصرة: باب الصفة، ويقول نحاة الكوفة: باب النعت، والمراد واحد، والأمر قريب.<sup>46</sup>

#### فائدة

يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، وما نشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك: القدرة، يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرة الله، والإيمان بأن قدرته شاملة لجميع الكائنات، وبأنه عليم ذو علم محيط، وأنه يعلم الأشياء كلها. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، فإنها داخلة في الإيمان بالله، وما فيها من ذكر الصفات، مثل:

عزة الله، وقدرته، وعلمه، وحكمته، وإرادته، ومشيئته، وكلامه، وأمره، وقوله، ونحوها، فإنها داخلة في الإيمان بالله، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل: (يَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) (العنكبوت/52) ويعلم كذا وكذا، ويحكم، ويريد، وسمع، ويسمع، ويرى، وأسمع وأرى وقال ويقول، وكلم ويكلم، ونادى وناجى، ونحوها من الأفعال، فإنها داخلة في الإيمان بأفعاله تعالى، فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالًا وتفصيلًا وإطلاقًا وتقييدًا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين.

28

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي –بيروت، الطبعة الثالثة، 1416 هـ -1996م.324-323.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> التنبيهات اللطيفة فيما أحتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة/ الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى 1376هـ)، الناشر دار طيبة –الرياض، الطبعة الأولى، 1414هـ، ص43-44 باختصار.

# القاعدة الرابعة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: الرابع: أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه تعالى.<sup>48</sup>

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء، وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطني، فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 285.

وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال: يسمع ويرى، ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها.

وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة، التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذا مكابرة صريحة، وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم، ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع فقد كابر العقل واللغة والفطرة. فنفي معانى أسمائه من أعظم الإلحاد فيها) إه

وقال في جلاء الأفهام: (وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها فقال: (وَلِلهِ الأَ سَمَاء الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْرُوْنَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف /180)، فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ (و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله) المائدة / 38، (والله غفور رحيم) قال ليس هذا كلام الله تعالى فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى فقال: لا ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ (والله عزيز حكيم) (المائدة /38) فقال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه)، (ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا. وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا) إه <sup>50</sup> فإل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: (أسماء الله تعالى كلها حسنى: أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا).

ومن تمام كونها (حسنى) أنه لا يدعى إلا بها، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: (وَلِلهِ النَّاسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا النِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرُوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف/180).) 52 والأسماء الحسنى ليست أعلاما جامدة خالية المعاني، فإنها لو كانت كذلك؛ لم تكن حسنى، وبهذا علم أن: (الدهر) ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد 53، لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث: (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُنْيَا المُوتُ وَمَا لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ) (الجاثية /24)، يريدون مرور الليالي والأيام). 54

و (أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها فقال: (وَلِلهِ النَّسْمَاءُ الحُسْنَى قَادْعُوهُ بهَا) (الأعراف/180). وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا، ولا

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي –بيروت، الطبعة الثالثة، 141<u>6</u> -1996م، 51/1-53 باختصار.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، الناشر دار العروبة - الكويت، الطبعة إيثانية، 1407ه - 1987م، ص173-172.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> القواعد المثلى – القاعدة الأولى/ الشيخ العثيمين، منشورة في الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى، وشرح السفارينية له، دار ابن الجوزى، القاهرة-مصر، 1426هـ-2005م، ص 131.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> رد المحتار على الدر المختار/ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى 125<sub>9</sub>م.)، الناشر دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ -1992م، 6 / 396 -397.

<sup>55</sup> قلت: الاسم الّجامّد: هو اسم غير مشتق ولا يتضمن معنى.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> القواعد المثٰلي / القاعدة الثأنية ۗ ٪ ابن عثيمين، منشورة في الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى، وشرح القصيدة النونية/ محمد خليل هراس، دار المنهاج، القاهرة-مصر، الطبعة الاولى، 1424ه-2003م، 136/2.

يصح خلوها عنها ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء). <sup>55</sup>

(أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وليست أعلاما محضة; فهي من حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلا م، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف، بخلاف أسمائنا; فالإنسان يسمي ابنه محمدا وعليا دون أن يلحظ معنى الصفة، فقد يكون اسمه عليا وهو من أوضع الناس، أو عبد الله وهو من أكفر الناس، بخلاف أسماء الله; لأنها متضمنة للمعاني، فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته، و العزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا).

(وممّا يدلّ على أنّ أسماء الله أعلام وأوصاف أربعة أدلة:

1 ـ ما ورد في النصوص من وصف الربّ تعالى بمصادر أسمائه؛ كوصفه بمصدر اسمه القويّ، و العزيز، والعليم، والرّحيم، والسّميع، والبصير، والقدير، والمتكبّر، قال تعالى: (إنّ اللهَ هُوَ الرّرَاقُ تُو القُوّةِ المَتِينُ) (الدّاريات/58)، وقال: (قَإنّ العِرَة لِلهِ جَمِيعًا) (النّساء/130)، وقال: (أنرَلهُ بعلمِه) (النّساء/166)، وقال: (وَرَبُكَ العَقُورُ دُو الرّحْمَة) (الكهف/58)، وروى الإمام أحمد 57 بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحَمْدُ لِلهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ اللّ صَوْات)، وروى مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعريّ يرفعه: (حِجَابُهُ النُورُ، لُوْ كَشَقَهُ لاَ حَرْقَتْ سُبُحَاتُ مَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأستَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ)، وروى البخاريّ بسنده عن جابر مرفوعًا: (اللهُمّ إتي وَجُههِ مَا انتَهَى إليْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلقِهِ)، وروى البخاريّ بسنده عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: (العِرْ إزَارُهُ، وَالكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ)، فعلم من هذه النصوص أنّ أسماء الربّ أعلام وأوصاف؛ إذ لو لم تكن أسماؤه دالة على معان وأوصاف لما جاز أن يوصف بمصادرها، ويخبر بها عنه؛ فهو قادر بقدرة، عزيز بعرّة، عليم بعلم، ولولا ثبوت هذه المعاني ونظائرها، وقيامها بالربّ على الوجه اللنق بجلاله لما سمّي قويًا، ولا عزيزًا، ولا عليمًا، ولا غير ذلك، واكتفي بما ينبئ عن الذات لفظ .

2 ـ أنّ الله تعالى وصف نفسه بأحكام أسمائه، قال تعالى: (إِتنِي مَعَكَمَا أُسْمَعُ وَأَرَى) (طه/46)، وقال: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) (البقرة/255)، وقال: (إِنّ اللهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَقَالَ: (إِنّ اللهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَقَالَ: (إِنّ اللهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النِّساء/116،48)؛ فلو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها؛ لأنّ ثبوت أحكام الصّفات فرع ثبوتها؛ فإذا انتفى أصل الصّفة استحال ثبوت حكمها.

3 ـ أنّ أسماء الله تعالى لو كانت أعلامًا جامدة لما ذكر في القرآن كلّ اسم مع ما يناسبه من فعل الله وأمره، ولساغ في التوسّل وقوع أسماء الغضب مقام أسماء الرّحمة، والعكس، فيقال: اللهم اغفر لى إنك أنت العزيز القهّار، واللهم قاتل الكفرة إنّك أنت الغفور الرّحيم!

4 ـ أَنّ الرَّعَمُ بَأَنّ أسماء الله تعالى مُجرّد أعلام؛ الحاد في أسمائه، وقد تُوعّد الله الملحدين في أسمائه بقوله: (وَدَرُوا الذينَ يُلحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرُونَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف/180)؛ والإلحاد في أسمائه يكون بجحد معانيها وتعطيلها، كما يكون بجحدها وإنكارها، أو إشراك غيره في ألفاظها، أو الانحراف في ظاهرها وحقوقها ولوازمها.

ودلالة الَّأسماء الحسنى على الوصَّفيَّة لا تنافى ما تفيده من العلميَّة المختصَّة؛ لأنَّ أوصاف

56 القول المفيد على كتاب التوحيد/الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفّى 1421هـ)، الناشر دار ابن الجوزى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، محرم 1424هـ، 184/2.

<sup>55</sup> تقريب التدمرية/ الشيخ العثيمين، دار ابن الجوزي، القاهرة-مصر، 1426ه-2005م، ص 24.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> قلت: رواه في المسند/ 24195 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: الْحَمْدُ لِلهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لقَدْ جَاءَتِ المُجَادِلَةُ إِلَى النّبِي وَسَعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لقَدْ جَاءَتِ المُجَادِلَةُ إِلَى النّبِيّ صَلّى الله ' عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَكَلِمُهُ وَأَنَا فِي تَاحِيَةِ البَيْتِ، مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: فَأَنْزَلَ الله ' عَرْ وَجَلَا: (قَدْ سَمِعَ اللّه ' قُولُ التّي تُجَادِلكَ فِي رَوْجِهَا) (المجادلة/1) إلى آخِر الآيَةِ. قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم، تميم بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

الربّ مختصّة به، ولا يشركه فيها أحد، وهذا بخلاف أوصاف عباده؛ فإنها تنافي علميّتهم؛ لأنّ أوصافهم مشتركة فنافتها العلميّة المختصّة.)<sup>58</sup>

#### فائدة

أسماء الله مشتقة (غير جامدة): أي أنها تدل على ذات ومعنى (اعلام واوصاف)، وإذا قلنا لا يجوز الا شتقاق في الأسماء الحسنى، أي لا يصح أن نشتق الاسم من الصفة أو الفعل.

# القاعدة الخامسة الاسماء الحسنى لها دلالات ثلاثة المطابقة والتضمن واللزوم

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة<sup>59</sup>؛ ودلالة على أحدهما بالتضمن؛ ودلالة على الصفِة الأخرى باللزوم.<sup>60</sup>

قلت: وذلك لأن الكلام إما أن يساق ليدل على تمام معناه.

<sup>58</sup> دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه/ إعداد الدكتور عيسى بن عبد الله السّعدي، كليّة التربية بالطائف / قسم الدراسات الإسلاميّة، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة الإصدار 3.48.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> ورد في ألإصدار الأول لكتاب الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة: أن دلالة المطابقة دلالة على ذات الله تعالى، وهذا منهج المعطلة القائلين بأن الأسماء الحسنى هي أعلام فقط أي: اسماء جامدة لا تتضمن معنى، وكنت قد نقلت ذلك من مصدرين هما: (200سؤال في العقيدة / آل حكمي -س22/ ص53) و(مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد / آل حكمي – اختصره أبو عاصم / ص31)؛ فاقتضى التنبيه والتصويب. وقد صححت ذلك في الإصدار الثاني للكتاب وتجده في موقعي المشكاة الإسلامية وصيد الفوائد.

وإما أن يساق ليدل على بعض معناه.

وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له.

فالمطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه.

والتضمن: هو دلالة اللفظ على بعض معناه.

واللزوم أقاد هو دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشيء الآخر. قال ابن القيم: (أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها، وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام 62 وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومن هاهنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام، فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. وكذلك اسم العلي، واسم الحكيم وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي). 63

و (اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى، والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفى أضدادها عنه.

وصفات الإلهية: هي صفات الكمال، المنزهة عن التشبيه والمثال، وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف الله تعالى: (وَلِلهِ الأ عَسْمَاء يضيف الله تعالى: (وَلِلهِ الأ عَسْمَاء الحُسْنَى) (الأعراف/180) ويقال: الرحمن والرحيم، والقدوس، والسلام، والعزيز، والحكيم من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولا من أسماء العزيز، ونحو ذلك.

فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله، واسم الله دال على كونه مألوها معبودا، تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا، وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع

على الولد إذا انتفت الموانع الكونية وتهيأت الأسبّاب فأذن الله، عز وجل، كونا، بوقوع الحمّل وتمامه. <sup>62</sup> قلت: الصواب اللزوم. والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> قلت: (دلالة اللزوم: هي دلالة اللفظ على معنىً في غيره لا ينفك تصوره عنه، فمتى تصور الذهن الأول أصلا، تصور الثاني فرعا، كدلالة لفظ (السقف) على (الحائط)، فإن السقف لا يقوم إلا على حائط، فصار الحائط معنىً ملازما للسقف، وإن اختلفت ماهيتهما.

وعرفها بعض أهل العلم، بأنها: دلالة النتيجة على سببها، كقول الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فإن البعرة: نتيجة تدل على سببها وهو المسير. وعرفها أيضا بأنها: دلالة المعلول على علته، فالمعلول نتيجة علته، فيكون لازما لها، كدلالة الولد على الوطء نكاحا أو سفاحا، فهو معلول الوطء، إذ لا ولد بغير وطء إلا خارقة ترد مورد الآية، فلا يقاس عليها.

وفي التنزيل: (بَديعُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، فنفي المعلول: (الولد) يستلزم نفي علته: (الصاحبة)، إذ الأول يدل على الثاني: لزوما، ونفي اللازم: نفي لملزومه. وقد أشار إلى تلك الدلالات إشارة موجزة: شمس الدين البعلي، رحمه الله، في (تلخيص الروضة) (23/1). وأضاف إليها بعض أهل العلم دلالة الالتزام: وهي عكس دلالة اللزوم فهي دلالة السبب على النتيجة، كدلالة الوطء وأضاف إليها بعض أهل العمل متامه وأن النه المنافقة على المتامة وقد الله المنافقة على المنافقة المنافق

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي −بيروت، الطبعة الثالثة، 1416 هـ -1996م، 55/1.

صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع، ولا بصير، ولا قادر، ولا متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال: أخص باسم الله. وصفات الفعل و القدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة، وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرحمن، باسم الربد. وصفات الإحسان، والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، وكرر إيذانا بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته.

فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى: (وكان بالمؤمنين رحيما) (الأحراب/43)، (إنه بهم رءوف رحيم) (التوبة/117) ولم يجئ: رحمن بعباده، ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف، وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون: غضبان، للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول، ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) (طه/5)، (ثم استوى على العرش الرحمن) (الفرقان/59) فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء) (الأعراف/156) فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 64: (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتى تغلب غضبى) وفى لفظ: (فهو عنده على العرش).

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين: (الرحمن على العرش استوى) (طه/5) وقوله: (ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا) (الفرقان/59) ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم.

وصفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والقهر والحكم، ونحوها أخص باسم الملك وخصه بيوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق، وما قبله كساعة، ولأنه الغاية، وأيام الدنيا مراحل إليه).<sup>65</sup>

وقالُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته، ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم).

<sup>64</sup> حديث: (لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي) رواه الشيخان في صحيحيهما والامام احمد في المسند عن أبي هريرة، قال الشيخ الألباني: صحيح، وانظر الحديث رقم/ 5214 في صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير. وقال الشيخ الالباني في مختصر العلو: عن أبي هريرة ق ال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ:

<sup>(</sup>لمّا قضّى اللهُ الخَلقَ كتَبَ في كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فُوْقَ العَرْشُ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غضبي) وفي لفظ: (إِنَّ اللهَ كتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْحَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ عِنْدَهُ فُوْقَ العرش) وفي لفظ آخر: (لمّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كتَبَ فِي كِتَابٍ كتَبَهُ عَلَى نقسِهِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ فَوْقَ العَرْشُ: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي). حديث صحيح، وبعض ألفاظه عند الشيخين، واللفظ الأخير للترمذي، وقد خرجته في الصحيحة/1629، وفي تخريج

حديث صحيح، وبعض الفاظه عند الشيخين، واللفظ الأخير للترمذي، وقد خرجته في الصحيحة/1629، وفي تخريج السنة لابن أبي عاصم 608و609. وانظر مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى 748هـ)، حققه واختصره محمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1412هـ-1991م. ص92

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي –بيروت، الطبعة الثالثة، 1416 هـ -1996م، 57-57.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> الإيمان / تقي اٰلدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 728هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، عمان – الأ

#### فائدة

دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن أربعة أقسام:

(الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى: (هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ) (الحشر/24)، ونحو ذلك، ولم يأت هو قط تابعا لغيره من الأسماء.

الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه، الواسع جميع الأ صوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي (لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دَرَةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ دَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَا فِي كِتَابِ مُهِينٍ) (سبأ/3). واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما، وغير ذلك.

الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك.

الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام) إه

الرابع. له يتعلق عربه عدى وعدمت على جميع المقاعل المقاعلي المقاعية المقاعية المقاعية والواجب أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم، فإنكار شيء مما دل على الاسم من الصفة إلحاد في الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو لزوم.

# القاعدة السادسة اسماء الله الحسنى لها اعتباران

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي ب الاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة.<sup>68</sup>

قال الشيخ ابن عثيمين: (أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد وهو

أردن، الطبعة الخامسة، 1416هـ/1996م، ص148. 200 <sup>67</sup> 200 مثلا في النسسارية

أردن، الطبعة المحامسة، 1770م، ص1790م. 200 <sup>67</sup> سؤال في العقيدة/ الشيخ حافظ بن احمد آل حكمي، دار الايمان ودار القمة، الاسكندرية-مصر، (السؤال/57)، - 53 – 54

º بدائع الفوائد - 1 / ص 285.

الله عز وجل، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في ا لاسم الثانى.

وما هو المترادف والمتباين؟

المترادف: متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين: متعدد اللفظ والمعنى، فحجر وإنسان متباين، لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف، وبشر وإنسان مترادف، لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد.

الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس.... الخ، باعتبار دلالتها على (الله) مترادفة، لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه متباينة) إه <sup>69</sup>

وقال: (أن القول (بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط) قول باطل؛ لأن دلالات الكتاب والسنة متظافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي، القيوم، السميع، البصير، العليم، القدير، ف المسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله: (هُوَ اللهُ الذي لا إلهَ إلا هُوَ المَلِكُ القَدُوسُ السّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزيرُ الجَبّارُ المُتَكبّرُ) (الحشر/23) فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول لعدم الفائدة.) إه

قلت: الاسماء الحسنى لها اعتباران:

1/ اعتبار العلمية: من حيث اعتبار الذات فهي اعلام، ودلالتها على الذات مترادفة.2/ اعتبار الوصفية: من حيث اعتبار الصفات فهي اوصاف (معاني)، ودلالتها عل الصفات

فمن اسماء الله تعالى الرب والإله:

متباينة.

فباعتبار العلمية: الرب هو الإله باعتبارهما دالان على الذات؛ ذات واحدة (الله) عز وجل. أما باعتبار الوصفية: فيجب التفرقة؛ فالرب دل على الربوبية، والإله دل على الالوهية.

#### فائدة

إن أسماء الله تعالى كلها من قبيل المحكم المعلوم المعنى، وليست من المتشابه كما للدّعي بعض المبتدعة الذين يفوّضون المعنى لهذه الأسماء بدعوى أنها من المتشابه، بل هي من المحكم لأن معانيها معروفة في لغة العرب وغير مجهولة، وإنما المجهول هو الكنه والكيفيّة الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء. أ

فالله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم؛ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك، ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع ﴿ وَالبَصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، مع تنوع معانيها، فهي ﴿ مُتفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. 71

فائدة

قول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (التدمرية) :

<sup>70</sup> تقريب التدمرية/ الْشيخُ محمد صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، القاهرة-جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1426ه-2005م، ص 25.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> شرح العقيدة السفارينية/ الشيخ محمد صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، القاهرة-جمهورية مصر العربية، الطبعة الأ ولى، 1426ه-2005م، ص 133.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى / د. محمد بن خليفة بن علي **ال**تميمي، الناشر أضواء السلف، الرياض -المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1419هـ-1999م، ص356.

(فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات)<sup>72</sup>. معناه:

أن أسماء الله تعالى: نحو الرحمن، الرب، الغفور، القهار، العليم، السميع، البصير.

أسماء لها جهتان:

• الجهة الأولى: أنها متفقة في الدلالة على ذات الله تعالى، فهي بهذا الاعتبار متواطئة؛ أى مترادفة ومتفقة في الدلالة.

فكلها أسماء لمسمى واحد وهو الله تعالى، وكلها تطلق على الله تعالى على حد سواء، فهي متواطئة في الدلالة على الله سبحانه.

• الجهة الثانية: وهي جهة دلالتها على معانيها الدالة على صفات الله تعالى، فهي بهذا الاعتبار متباينة.

فإن الرحمن يدل على صفة الرحمة، والعليم يدل على صفة العلم، ولا شك أن صفة الرحمة غير صفة العلم. فأسماء الله تعالى متفقة ومتواطئة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة ومختلفة.

## القاعدة السابعة الاسماء والصفات توقيفية على النص

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن

<sup>73</sup> شرح الرسالة التدمرية/ الشيخ محمّد بن عبد الرحمن الخميس، الناشر دار أطلس الخضراء، 1425هـ-2004م، ص

.289

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> مجموع الفتاوى/ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 728هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 1416هـ-1995م، 59/3.

يكون توقيفا، كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. <sup>74</sup>

قلت: قوله: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي.

قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: (أن أسماء الله وصفاته توقيفية؛ بمعنى أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات، ولا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم وتفكيرهم، ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسول في سنته، لا ينفون عنه بموجب عقولهم وأفكارهم؛ فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة، وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته؛ كالعرض والجسم والجوهر؛ فهم يتوقفون فيه؛ بناء على هذا الأصل العظيم.)

وقال الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي: (المراد من كون العقيدة توقيفية: أن رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم قد أوقف أمته على مباحث العقيدة، فلم يترك لهم شيئا إلا بينه. فيجب على الأمة أن تقف عند الحدود التي حدها وبينها.

لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة بالقرآن والسنة، فما ترك منها شيئا إلا بينه. ويلزم من هذا:

1-أن نحدد مصادر العقيدة، بأنها الكتاب والسنة فقط.

2-أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة فقط. فليس لأحد أن يحدث أمرا من أمور الدين، زاعما أن هذا الأمر يجب التزامه أو اعتقاده؛ فإن الله عز وجل أكمل الدين، وانقطع الوحي، وختمت النبوة، يقول تعالى:(اليَوْمَ أَكَمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللِّسُلامَ دِينًا) (المائدة / 3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)<sup>76</sup>.

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وأصل من أصول العقيدة.

3-أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسنة، ونتجنب الألفاظ المحدثة التي أحدثها المبتدعة؛ إذ العقيدة توقيفية، فهي مما لا يعلمه إلا الله.)<sup>77</sup>

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للسفارينية:

( لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية

قوله: (لكنها): أي أُسِماء الله عز وجل،

قوله: (في الحقّ): أي في القول الحق الصحيح،

قوله: (توقيفية): أي موقوفة على ورود الشرع بها، والتوقيفي: هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، بعض العلماء يقول: إن الأسماء ليست توقيفية بل هى قياسية، والصحيح: أنها توقيفية، ودليل ذلك من الأثر والنظر:

أما الأثر: فقوله تعالى: (قل إنما حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (الأعراف / 33)، وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه من القول عليه بلا علم، فيكون حراماً، وقال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) (الإسراء /36)، وإثبات اسم

<sup>75</sup> الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد / ص 150.

<sup>76</sup>أخرجه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث / 2697. ومسلم، كتاب الأ قضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث 1718.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 285.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> المفيد في مهمات التوحيد ص 28 -29. باختصار، وانظر غير مأمور (مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة -ص 39 ومباحث في عقيدة أهل السنة -ص38 / الشيخ د. ناصر بن عبد الكريم العـقـل) و (مدخل لدراسة العقيدة الإسلا مية / عثمان جمعة ضميرية ص383) و (المدخل لدراسة العقيدة / البريكان ص62).

لم يسم الله به نفسه لله من قفو ما ليس لنا به علم.

أما النظر: فلأن اسم المسمى لا يكون إلا بما وصفه لنفسه، وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسم الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدواناً في حق الخالق من باب أولى.

ثانياً: من الدليل النظرى: أن الله قال: (ولله الأسماء الحسنى) (الأعراف /180).

الحسنى: البالغة في الحسن كماله، وأنت إذا سميت الله باسم فهل عندك علم أنه بلغ كمال الحسن؟ قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيئ ليس بحسن، وهذا أيضاً دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمى الله بما لم يسم به نفسه.

فهذه أربعة أدلة: دليلان شرعيان ودليلان عقليان نظريان، ولهذا قال المؤلف: (لنا بذا أدلة وفية)،

قوله: (لنا بذا)؛ المشار إليه: القول بأنها توقيفية،

قوله: (أِدلة وفية)؛ أي كافية وافيّة بالمقصود.) إه <sup>78</sup>

(وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا 79، ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا. وقال تعالى: (يخادعون الله وهو خادعهم) (النساء/142)، وقال عز من قائل: (ومكروا ومكر الله) (آل عمران/54)، ولا يقال في الدعاء يا مخادع يا مكار، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال: يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم ونحو ذلك).80

قلت: قوله: وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا.

للسلف في باب الإخبار قولان:

(القول الأُول: أن باب الإخبار توقيفي، فإن الله لا يُخبَرُ عنه إلا بما ورد به النص، وهذا يشمل الأسماء والصفات، وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص كـ (الشيء)<sup>81</sup> و(الصانع)<sup>82</sup> ونحوها.

وأما مالم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله.

القول الثاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كـ (الشيء) و(الموجود) و(القائم بنفسه)، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيّئ، أي باسم لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسناً، ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيّئ فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حَقًا يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده).83

<sup>79</sup> قلت: الرفيق من الاسماء الحسنى الثابتة في السنة، ولعل الصواب قول: يسمى رحيما ولا يسمى رقيقا. وانظر غير مأمور القاعدة الثامنة عشر، والله اعلم.

<sup>80</sup> معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) / محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى 510هـ)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، الناشر دار إحياء التراث العربي –بيروت، الطبعة الأولى ، 1420 هـ، 254/2.

<sup>81</sup> (الشيء) من قوله تعالى (قلْ أيُ شيء أكبَرُ شهَادة قل اللهِ شهيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَ هَدَا القُرْآنُ لأَ 'نذركم بهِ وَمَن بَلغَ أَيْنَكُمْ لِتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللهِ آلِهَةَ أُخْرَى قل لاَ ' أَشْهَدُ قُلْ إِنْمَا هُوَ إِلَىٰهُ وَاحِدٌ وَإِتَنِي بَرِيءٌ مِّمَا تَشْرُكُونَ) الأنعام /19. قال الإمام البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / بَاب (قلْ أيُ شيء أُكبَرُ شهَادَةٌ قَلْ اللهُ): (فُسَمَى اللهُ تَعَالَى يَقْسَهُ شَيْئًا) إهـ. وأنظر غير مأمور صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب -21.

<sup>82</sup> من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تعالى صانع كلّ صانع وصنعته)، رواه البخاري في خلق أفعال العباد و الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء) عن حذيفة. وقال الشيخ الألباني: (صحيح) وانظر غير مأمور الحديث رقم: 1777 في صحيح الجامع الصغير.

<sup>85</sup> الصفات الإلهية تعريفها، أقسامها / د. محمد بن خليفة بن على التميمي، الناشر أضواء السلف، الرياض المملكة

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> شرح العقيدة السفارينية ص 135 – 136. وانظر غير مأمور القواعد المثلى ٪ ابن عثيمين – القاعدة الخامسة 1

قلت: والحق الذي يليق بالله تعالى ما كان أصله من الكتاب والسنة كما تقدم في شرح القاعدة الأ ولى. من أن

الإخبار نوعان:

1/ الإخبار الثابت في الكتاب والسنة كـ (الشيء) و(الصانع) ونحوها.

2/ الإخبار بمعنى صحيح لم ينفَ في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة، فإنه لا بأس أن يخبر به عن الله تعالى.

مثاله: لفظ (الساتر) دل عليه اسم الله تعالى (الستير)، ودل عليه صفة (الستر) لله تعالى، روى الامام النسائي في السنن وصححه الشيخ الالباني: عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)، ودل عليه فعل الله تعالى (ستر)، روى ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/535: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ سَتَرَهُ الله عَنْ عُوْنَ الله عَنْ كَرْبَة مِنْ كَرْبَة مِنْ كَرْبَة مِنْ كَرْبَة مِنْ كَرْبَة مِنْ العَبْد مَا كانَ العَبْد في عَوْنَ أخيه).

قلت: قوله: فهذا فصل الخطاب في مسألة أُسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.

فإذا ورد الاسم في الكتاب والسنة على وجه الإطلاق (التسمية) كان من الأسماء الحسنى، وخرج بهذا الشرط الأسماء الجامدة وكل اسم ورد على سبيل الإخبار أو التقييد أو الاشتقاق من صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى أو القياس<sup>84</sup> أو المواضعة<sup>85</sup>.

# فائدة حديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم

<sup>84</sup> وهو إلحاقُ الشيء بنظيرهُ في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام. فيقاس الاسم على اسم ورد صراحة في الكتاب أو السنة ليكون من الأسماء الحسنى.

العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1422هـ/2002م. ص40 – 41.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا.

قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها).<sup>86</sup> قال ابن القيم الجوزية: (وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة بل هو الذي يتكلم بها وسمى بها نفسه ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه، فالحديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم) اهـ.

### فائدة

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> صححه الألباني في السلسلة الصحيحة /199 وقال: رواه أحمد (3712) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (ص 251 من زوائده أَ وَأَبو يعلى (ق 1/156) والطبراني في الكبير (3/ 1/74) وابن حبان في أَ أَ أَصْحيحه (2372) والحاكم (509/1) من طريق فضيل بن المرزوق أ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، الناشر دار المعرفة، بيروت -لبنان، الطبعة 1398هـ-1978م، ص 276-277.

# بيان معنى الإجماع في العقائد عند أهل السنة والجماعة

قال الامام الشاطبي: (وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي) إه <sup>88</sup> (الإجماع الذي يذكر في العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع، وإذا خالف أحد، واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع، فلا يعد قولا آخر.) (الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم.) (إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها: أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك.)

وقال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان: (إن الإجماع المعتبر هو الإجماع المنضبط، وهو إجماع الصحابة ومن تبعهم من التابعين، لأنهم كانوا محصورين، والكلام المحصور يعلم.

أما بعد أن تفرقوا في البلاد، وكثر العلماء، واتسعت بلاد المسلمين، فالإجماع لا يكون منضبطاً، فمدعي الإجماع بعد ذلك يكون مدعياً لشيء يستحيل الإحاطة به)، (ولابد أن يكون الإجماع مستنداً إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله؛ لأنه ليس معنى الإجماع أنه يأتي بشيء جديد، وأنه أصل يشرع به، بل لابد أن يكون مستنداً إلى أصل من كتاب الله وسنة رسوله، واستدل على هذا بقوله جل وعلا: (وَمَنْ يُشَاقِقَ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ) (النساء/115) فسبيل المؤمنين يدخل فيه ما أجمعوا عليه، فهذا أصل يرجع إليه فى الإجماع.

وهناك نصوص خاصة في كل مسألة يجمع عليها، ولابد أن يكون فيها شيء يعتمد عليه من كتاب الله وسنة رسوله، فإن قيل: ما الفائدة إذا من الإجماع إذا كان هناك أصل يعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسنة؟ فيقال: الفائدة في هذا أنه لا يجوز النزاع بعد ذلك في الفهم الذي قد ينزع به من ينزع به، فإذا حصل إجماع السلف فيجب أن يرفع الخلاف، ولا يكون هناك فهم يخالف هذا الإجماع) إه <sup>90</sup> قال الشيخ ابن عثيمين: (إن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة) و(لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة، وحينئذ فالمرجع: هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء و الصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليست أحكاما يدخل فيها القياس حتى نقول: ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر.) (ولكن – أحيانا – لا نطلع على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على دليل الكتاب والسنة، إه الكنان نطلع على الإجماع، فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة.) إه <sup>91</sup>

<sup>88</sup> الاعتصام / أبو إسحاق الشاطبي، الناشر المكتبة التجارية الكبرى -مصر – ج1 / ص 194.

المعلقة من المكتبة المعلق المساطية المعلقة المعلقة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفية المعرفية المعلقة ال 89 شرح العقيدة الواسطية / الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، باختصار، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الإ صدار 3.1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> شُرح القَّواعد المثلى / اُبن عثيمين – تخريج وتعليق أُسامة عبد العزيز ص7، باختصار.

## فائدة الاستدلال بالحديث الحسن في العقائد

الحديث الحسن الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل، يعتد به في العقائد، لأنه من أقسام الصحيح الذي يثبت به الحكم، سواء كان الحكم عقدياً أو عملياً من الأعمال التي تجب، ولا فرق بين هذا وهذا.

قال الشيخ العثيمين: (الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل بسند متصل غير معلل ولا شاذ فالحديث الصحيح إذا تمت فيه شروط الصحة ، ولو كان من طريق واحد فإنه يجب العمل بمقتضاه سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العلمية لا فرق بين هذا وهذا ، على ما مشى عليه أهل السنة والجماعة ، وكذلك الحديث الحسن يعمل به أيضاً لأن الحديث الحسن ليس بينه وبين الحديث الصحيح إلا فرق خفيف جدا ، وهو أن راويه لا يكون تام الضبط يكون عنده ضبط لكنه ليس تاما ، وهو من الأحاديث المقبولة التي يعمل بها ، وينبغي أن تعلم أن القاعدة العامة : أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معمول به سواء جاء عن طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو أكثر) . إه <sup>92</sup> وقال الدكتور محمد أمان بن علي الجامي: (الحديث الحسن وقد عرفه بعضهم بأنه الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، بينما عرفه البعض الآخر بأنه الذي اشتهر رواته بالصدق والأمانة غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح، أي قد نقصت درجاتهم في الحفظ والإتقان عن درجات رجال الصحيح. يبلغوا درجة رجال الصحيح، أي قد نقصت درجاتهم في الحفظ والإتقان عن درجات رجال الصحيح. فهذان النوعان <sup>93</sup> يحتج بهما عند جمهور أهل العلم، لأن المدار عندهم على صحة الإسناد، وقد تحقق فهذان النوعين مع التفاوت المشار إليه، ولا فرق عند الاحتجاج بين الصحيح والحسن لما ذكرنا من أن المدار على الصحة.)

وقال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان: (أن الحديث الحسن من أقسام الصحيح الذي يثبت به الحكم، سواء كان الحكم عقدياً أو عملياً من الأعمال التي تجب، ولا فرق بين هذا وهذا، هذا هو مذهب أهل السنة) <sup>95</sup>

<sup>.</sup>www.ibnothaimeem.com في فتاوى برنامج نور على الدرب / فتاوى التفسير. الموقع الرسمي للشيخ:  $^{92}$  في الصحيح والحسن.

<sup>94</sup> الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه / للدكتور محمد أمان بن علي الجامي http://www.saaid.net/ و http://www.mediu.org/

<sup>95</sup> شرح العقيدة الواسطية / الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان -دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية – الدرس /10. http://www.islamweb.net

## فائدة الاستدلال بحديث الاحاد في العقائد

قال الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني: (أما خبر الآحاد الذي يصححه أهل الحديث ويقبلونه فهو حجة في العقائد والأحكام، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، إذ كانوا رضي الله عنهم يروون أحاديث الآحاد في العقائد، ويعتقدون بما تضمنته من العقائد والأخبار الغيبية، ولا يفرقون بينها وبين أحاديث الأحكام في شروط القبول وأسباب الرد، بل يوجبون في أحاديث العقائد ما يوجبونه في أحاديث الأحكام من التثبت والتحري). إه

وقال الدكتور مُحمد الحبيب بن الخوجة: (ومع انتهائنا إلى القول بالعمل بأخبار الآحاد، في مختلف الصور الموثوق بها والدرجات، على وجه الجواز أو الوجوب، واعتبارنا إياها حجة قائمة في الشريعة ا لإسلامية في العقيدة والأحكام جميعا). إ ه <sup>98</sup>

وقال الشيخ وليد بن راشد السعيدان: (أما أهل السنة والجماعة فهم يأخذون الأمور العلمية من أخبار الآحاد، ويرون أن أخبار الآحاد لها مأخذان، من ناحية مطابقة الخبر للواقع ومن ناحية العمل بها، أما من ناحية مطابقتها للواقع فهي إنما تفيد الظن الراجح إلا إذا اقترن بها من القرائن ما يرفعها إلى مرتبة اليقين كأن يكون قد رواها الشيخان أو اتفقت الأمة على العمل به وهكذا، ومن ناحية العمل بها إذا صحت فهو قطعي، إذ يجب العمل به من حين العلم بصحته فإن كان في أمور العقيدة فالواجب هو اعتقاد ما أثبته وإن كان في أمور العبادات فالواجب هو العمل بما دل عليه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة .)

وقال الشيخ الالباني: ( والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان متواترا أم آحادا وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْهِهِ وَأَنّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ) (الأنفال/24).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> انظر في هذه المسألة: قواعد التحديث للقاسمي / ص 147 – 150، (بيان أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> فتأوى واستشارات موقع الإسلام اليوم -1424/12/3هـ www.islamtoday.net 1

<sup>98</sup> خبر الآحاد وحجية العمل به / الدكتور محمد الحبيب بن خوجة. مُجلة دعوة الحق / العدد -260، ص37. 99 القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة / القاعدة الخامسة خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد/ ص 17، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة.

<sup>&</sup>lt;sup>T00</sup> الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر مكتبة المعارف، الرياض-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1425هـ-2005م، ص 70.

# فائدة الاستدلال بالقراءة الشاذة في العقائد

يصح الاستدلال بالقراءة الشاذة لآيات القران الكريم في العقائد 1

قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار: (ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة من جملة لما يوجب فساد الصلاة وجعلوها من كلام الناس وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر لهمي القراءات السبع. أ

والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد وكذلك القراءات الخارجة لهنها وقد جمعنا في هذا رسالة حافلة ونقلنا فيها مذاهب القراء وحكينا إجماعهم المروي لمن طريق أهل هذا الفن أن المعتبر في ثبوت كونه قرآنا هو صحة السند مع احتمال رسم المصحف له وموافقته للوجه العربي وأوضحنا أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة في عداها شاذا ليس بقرآن لم القرب من أما الذورة المتأذب من أما الذورة المتأذب من أما الذورة المتأذب من أما الذورة المتأذب الم

يُقل بها إلّا بعض المتأخرين من أهل الأصول ولا تعرف عند السلف ولا عند أهل الفن للله اختلا في اختلا في طبقاتهم وتباين أعصارهم). إ ها 101 ا

وقال: (والحاصل: أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا فيه، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي. والمعنى العربي، فهي قرآن كلها. وإن احتمل بعضها دون بعض، فإن صح إسناد ما لم يحتمله، وكانت موافقة للوجه الإعرابي، والمعنى العربي، فهي الشاذة، ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن، ولا منزل منزلة أخبار الآحاد. أما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد محمة إسناده، وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة، مع عدم صحة الإسناد).

وقال في نيل الاوطار: (القراءة الشاذة: هل تنزل منزلة أخبار الآحاد فتكون حجة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم، أم لا تكون حجة لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعية، والراجح الأول).

قال الشيخ ابن عثيمين: (هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أُمَرَ عثمان بجَمْع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمّن قرأ بها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، لكنها تُعَدُّ عند القُرّاء شادّة اصطلاحاً، وإنْ كانت صَحيحةً.

> وقد اختلف العلماءُ رحمهم الله في هذه القِراءةِ الشادّةِ في أمرين: الأمر الأول: هل تجورُ القراءة بها داخل الصّلاة وخارجها، أو لا تجوز؟

45

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> السيل الجرار/ الشوكاني، 1 / 508 – 509.

<sup>102</sup> الشين أخبرار الشوكاني، أروق من علم الأصول / الشوكاني، الجزء الأول / ص 88.

الماد الفحول تتحقيق الحق من علم الأحقول (المسودي) البرء الأول (عن 100. 103 نيل الأوطار/ العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى 1250هـ)، تحقيق عصام الدين الصبابطى، الناشر دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م، 390/2.

الأمر الثاني: هل هي حُجّة في الحُكّم، أو ليست بحُجّة؟ فمنهم من قال: إنها ليست بحُجّة، ومنهم من قال: إنها حُجّة.

وأصحُ هذه الأقوال: أنه إذا صحّت هذه القراءة عَمَن قرأ بها مِن الصّحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصحُ القراءة بها في الصّلاة وخارج الصّلاة؛ لأنها صحّت موصولة ً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) 104

وسئل الشيخ ابن عثيمين: (ما هي القراءات الشاذة؟ هل هي ما زاد على القراءات السبع أو العشر؟ وهل يعمل بها؟).

فأجاب رحمه الله تعالى: (الشاذة يقولون: ما خرج عن القراءات العشر، وبعضهم يقولون: ما خرج عن القراءات السبع؛ لأن السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ، وأما العمل بها فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب العمل بها، والصحيح أنها تجوز القراءة بها حتى في الصلاة، كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من غير طريق السبعة أو العشرة فهي حق تقرأ ويعمل بها)

وقال الشيخ وليد بن راشد السعيدان: (أقول: فيه خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى - فقال بعضهم: القراءة الشاذة حجة، وقال بعضهم: ليست بحجة. والقاعدة تنص على رجحان القول الأول وهو أن القراءة الشاذة حجة ، وأن لها حكم الرفع إذا صح سندها للصحابى، والدليل على ذلك هو أن الصحابى عدل تام العدالة، ثقة مأمون ثبت، ناصح مشفق، تقىُّ نقىُّ وقد قَرأ هذه الزيادة على أنها قرآن وهو جازم بذلك، ولا يتصور أبدأ فيه غير ذلك، فلا يمكن أن تُكون مذهباً له، كما يقوله البعض فإن هذا لا يمكن صدوره منهم رضى الله عنهم ولا من آحادهم، إذ كيف يجعل مذهبه قرآناً يتلى، ويبلغه للناس على أنه قرآن، هذا مع شدتهم رضى الله عنهم وحرصهم ألا يخلط القرآن بغيره، فكيف يُجوِّز لنفسه أن يقحم مذهبه في كلام الله ويبلغه للناس ولا يخبرهم بأنه مذهبه، فلا والله لا نظن هذا فيمن هو دونهم من آحاد المسلمين فكيف بهم. ولا يتصور أن يكون قد قالها استنباطاً، فما أشبه هذا بالذي قبله، إذ كيف يتصور في الصحابي أن يجعل ما استنبطه قرآناً يتلى، فهذا والله ظن السوء بهم - شرفهم الله وكرمهم ورفع منزلتهم عن مثل هذا الظن -. فإذاً لم يبق إلا مخرج واحد وهو أن يقال إنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المخرج الصحيح فلها إذا حكم الرفع، فنحن وإن قلنا: إنها ليست بقرآن لكنها تجري مجرى الأخبار المرفوعة، فلابد من هذا الجزم، والذي جعلنا نقول ذلك هو عدالة الصحابة جميعاً وأفراداً فهذه الكلمة الزائدة على الرسم العثمانى لها حكم الرفع فهي بمنزلة السنة القولي، ولذلك قال بعض المنصفين من أهل العلم: إن هذه الزيادات غالباً تكون في قراءة ابن مسعودٍ وعبد الله بن عمرو بن العاص وهما من كتاب الوحي، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملى عليهم ما أنزل عليه من ربه وهم يكتبون ثم سكت ثم قال هذه الزيادة من باب التفسير لا أنها قرآن فكتبها بعضهم ظناً منه أنها قرآن فكان يقرأ بها جازماً بأنها قرآن لأنه سمعها من فيّ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتفقنا وإياكم على أنها ليست بقرآن فإنها لا تقل عن مرتبة السنة الأحادية، وتقدم لنا أن أخبار الآحاد حجة إذا صح سندها ولم تنسخ، وبذلك تعلم أن طويلات بعض الأصوليين فيها ورده لها لا وجه له.

والمقصود: أن القول الراجح إن شاء الله تعالى أن القراءة الشاذة حجة؛ إذا صح سندها ولم

<sup>104</sup> الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين، 1/ ص597 – 598.

<sup>105</sup> الفتاوى الثلاثية / الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين -عبارة عن أسئلة علمية متفرقة في شتى المجالات يفتتح بها الشيخ كل درس من دروسه المسائية يجيب فيها عن ثلاثة أسئلة فقط بإجابات مختصرة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد بأسلوب بسيط وإقناع بديع، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار 3.13.

فائدة

شروط القراءة المتواترة:

- 1 أن توافق وجها من وجوه النحو، فلا يكون فيها شذوذ عن القواعد التي أصلها النّحاة لضبط كلام العرب.
- 2 أن توافق رسم المصحف العثماني على الشكل الذي كتب في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك قبل النقط والشكل.
- 3 أن يتواتر سندها متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بأن يرويها جمع عن جمع من أول السّند إلى منتهاه.

## فائدة الاستدلال بالحديث الموقوف فى العقائد

إن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. أما أقوال الصحابة في الأسماء والصفات فهو من باب الاخبار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: (لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث)).<sup>107</sup>

وقال: (والصواب ما عليه أئمة الهدى وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم والإيمان والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة).

وقال: (وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة. ومالك؛ وأحمد في المشهور عنه؛ والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم). وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: (إذا ورد القول عن الصحابي لا يخلو من حالتين:

107 الفتوى الحموية الكبرى/ تقي الدين أُبو العباس أُحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 728هـ)، تحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، الناشر دار الصميعي –الرياض، الطبعة الثانية 1425هـ / 2004م، ص265.

<sup>109</sup> المصدر السابق: 14/20.

<sup>106</sup> تحرير القواعد ومجمع الفرائد -القسم الأول / وليد بن راشد السعيدان -القاعدة السابعة عشر: القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها، ص 166، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار 3.13.

<sup>108</sup> مجموع الفتاوى/ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 1416هـ/1995م، 305/13. وانظر 26/2.

الحالة الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، كإخبار عن علم بالغيب من أمور القبر أو البرزخ. فهذه أمور غيبية سمعية مثلها لا يقوله الصحابي باجتهاد منه، فهذا يسميه العلماء الموقوف لفظأ المرفوع حكماً، وهو حجة؛ لأن الصحابة كان عندهم ورع، ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل إلا بدليل ، فهذه حالة، وهي إذا كانت المسألة مما تحتاج إلى نص ودليل.

الحالة الثانية: أن تكون من المسائل التي فيها رأي واجتهاد، فلا يخلو قول الصحابي من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون قوله موافقاً للنص، فحينئذٍ لا إشكال أن قوله حجة، فالأصل في تلك الحجة التى وردت هو السنة التى اعتبرها الصحابى.

والحالة الثانية: أن يخالف قوله السنة، ويعتذر له بعدم بلوغ السنة له، أو نسيانه للسنة).<sup>110</sup> وقال الشيخ الالباني: (لا بد من التفصيل:

قول الصحابى إذا كان قاله في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحدٌ، فهذا نطمئن إليه، ونحتج به. أما إذا لم تكنُّ مثل هذه القرينةُ، ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالِقُه، فنحن نطمئن إليه أيضا؛ ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إلا إذا كان معه ناس آخرون). قال فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمى: (قول الصحابى، المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع، قول الصحابي ولا مجال فيه للرأى والاجَّتهاد له حكم الرفُّع إذا قال الصحابي قولا ولم يقل: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينئذ ننظر فى هذا المقول وهذا المتن إن كان لا للرأى فيه مجال ولا يحتمل الاجتهاد كأن يخبر عن الغيبيات كمّا قال ابن مسعود: (يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام). هذا ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هكذا: يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخر الحديث. هذا هل العقل يثبت تفصيل ما سيقع يوم القيامة؟ لا إدَّا هذا غيب محض فحينئذ لا يمكن أن يقول ابن مسعود ذلك القول من قبل نفسه ورأيه واجتهاده لأنه يعتبر من باب التقول على الله بغير علم (وَلا تقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ) (الإسراء/36) حينئذ صار هذا منه، فحينئذ نقول: هذا له حكم الرفع، هذا القول، هذا الحديث، هذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم كأن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى ً بجهنم ... الحديث، هذا متى؟ إذا لم يكن للرأي فيه مجال، قيده أهل العلم بأن لم يُعرف الصحابي بالأ خذ عن الإسرائيليات، فإن عُرِفَ بذلك فحينئذ يتوقف في أمره ولا يحكم له بالرفع هذا الأمر الأول قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فهل يحتج به حينئذ؟

نقول: نعم. يحتج به في العمل بمقتضاه مطلقًا سواء كان في باب المعتقد وفي باب العمل يعني في العمليات وفي العلميات بشرط ألا يعرف عن الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات.

الأُمر الثاني: إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد واحدًا منهم، لا يجوز للمجتهد بعد الصحابة من كبار التابعين إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة لا يجوز إذا اختلف الصحابة أن يقلد واحدًا منهم بل لابد من النظر في أقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل فينظر في أقوالهم وما استدلوا به إن نقل ذلك ويرجح بين تلك الأقوال بأقربهم موافقة للدليل حينئذ يكون الدليل هو المحكم وليس قول الصحابي هو المحكم ولا يجوز الخروج عنها يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث مباين لهذين القولين لماذا؟ لأنه إذا كان الحق في القول الثالث فقد خلا ذلك العصر المزكى عن قائل بالحق فإذا قيل: هذا حرام. وقال آخر: هذا مكروه. ثم جاء ثالث وقال: هذا مستحب. نقول: هذا القول الثالث

<sup>110</sup> دروس للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي/ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، http://www.islamweb.net ،12/الدرس/12،

<sup>111</sup> دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى 1420هـ) / دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلا مية، الدرس/15، http://www.islamweb.net

باطل لماذا؟ لأنه يلزم منه أنه لم يقل به أحد في ذلك الزمن فخلا ذلك الزمن عن ناطق بالحق وهو باطل، لا بد في كل عصر أن يكون ثم ناطق بالحق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن تنازعوا - في كلام على الصحابة - وإن تنازعوا رُد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، إدًا هذا التفصيل يحكي ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء أنه إذا اختلف الصحابة فحينئذ لا يجوز تقليد واحد منهم بل لا بد رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة (فَإِنْ تنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللهِ وَالرّسُولِ) (النساء/59) وهذا يشمل زمن الصحابة ومن بعدهم حينئذ لا إنكار، بأن يقول: كيف هذا الكلام في شأن الصحابة؟

الأمر الثالث: إذا قال الصحابي قولا "واشتهر ذلك القول ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا وحجة عند جماهير العلماء متى هذا؟ إذا قال الصحابي قولا "واشتهر ولم يُعلم مخالف له صار حجة وإجماعًا لأنه إجماع سكوتي، قول الصحابي: إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا وحجة عند جماهير العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، هذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء.

هذه ثلاثة أحوال لأقوال الصحابة إن كان لا مجّال للرأي فيه وعرفنا حكمه، إن اختلفوا فيما بينهم عرفنا حكمه، الثالث إن قال واحد منهم أو اثنان قولا تُ فانتشر ولم ينكر فهو حجة وإجماع ويعتبر إجماعا سكوتيًا).

وقد بحث الدكتور ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري موضوع حجية قول الصحابي عند السلف فقال:

(وقد توصلت ولله الحمد إلى نتائج طيبة أثناء بحثي في هذه المسألة أجمل أهم نتائجها فيما يأتي:

- 1- نقلت تسعة وعشرين أثراً مروياً عن الصحابة والتابعين كلها تدل على أنهم كانوا يرون حجية قول الصحابى، حتى أن بعض أهل العلم حينما رأى ذلك حكى الإجماع فيها.
  - 2- توصلت إلى أن الأئمة الأربعة من أصولهم الفقهية الاحتجاج بقول الصحابي مطلقاً، وقررت تلك الحقيقة بالرجوع إلى أقوال الأئمة في مؤلفاتهم الأصيلة أو ما نقل عنهم بواسطة تلا ميذهم الذين أخذوا عنهم العلم مباشرة، أو الذين أصبحوا أئمة في مذاهبهم.
- 3- كما توصلت أيضاً إلى أن كثيراً ممن كتب في المسألة لم يحرر أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى تحريراً صحيحاً بل أحياناً ينسب إلى بعضهم أقوالا عير صحيحة لا تتناسب مع ما اشتهر عنه ، وأحياناً تعارض وتخالف ما نص عليه الإمام في آخر ما كتبه كما هو الحال مع الشافعى رحمه الله تعالى .
  - وبعض المنتسبين للأئمة خرّج لهم أقوالا عير ما نقله أئمة المذهب المتقدمين عنهم مع العلم بأن الإمام لم يُنقل عنه إلا قول واحد أخذا من تصرفات الإمام في بعض المسائل المروية عنه كما هو الحال مع أبى حنيفة رحمه الله تعالى .
- 4- توصلت إلى أن من كتب في هذه المسألة قد غفل غفلة عظيمة عن أن الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف أن ذلك القول هو فهم الصحابة رضي الله عنهم كما دلّ عليه قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر/9) إذ لو لم يكن ذلك القول موافقاً للذكر لما تكفل الله بحفظه، وعلى زعم المخالف يكون الأمر بالعكس، حيث حفظ الله الباطل بنقله وترك الحق فلم ينقله إلينا؛ وحينئذ فقد وصل إلينا الباطل ولم يصل إلينا الحق

<sup>112</sup> قلت: تقدم ذكر قوله نقلا من مجموع الفتاوى 14/20.

<sup>113</sup> موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي، http://www.alhazme.net ، أصول الفقه/ شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات ليحيى بن موسى العمريطي الشافعي/ شرحه وعلق عليه فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي، دروس صوتية -الشريط الثانى والأربعون.

بل اندثر باندثار ذلك الجيل المعاصر لذلك الصحابي، وهذا باطل. وعليه: فإني أظن أن المسألة هذه لما أخذت بمعزل عن النظر في هذه الآية بهذه الطريقة توصل من توصل إلى القول بعدم حجية قول الصحابى.

- 5- كما توصلت إلى أن أكمل البحوث في هذه المسألة من حيث الأدلة والمناقشة هو ما قـام به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين (118/4-153) .
- وأما من حيث تقسيم المسألة والاستدلال لكل قسم فهو العلائي الشافعي في كتابه إجمال الإ صابة فى أقوال الصحابة، إلا أن ابن القيم أشمل منه وأكمل.
- 6- توصلت إلى أن الصحابي إذا قال قولا "ولم يعلم له مخالف أن ذلك القول هو الحق، إذ لو كان قول ذلك الصحابي خطأ محضاً وباطلا "لنصب الله جل وعلا له من الصحابة من يخالفه لئلا ينقلب الباطل حقاً فيُعمل بالباطل في ذلك العصر وما بعده من العصور حتى جاء المتأخر فبين خطأه وبطلانه، ولكونه مخالفاً لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر/9) فلو لم يكن ذلكم القول حقاً لما حُفظ ولما ثقل إلينا إذ لو كان ثمة غيره لنقل أيضاً للآية.

فهل يهدي الله الأوائل للعمل بالحق الذي لم يُنقل إلينا، ويُضل الأواخر فتعمل بالباطل الذي نقل إليها ؟!

أقول: ليس هذا من حكمة الله وعدله ورحمته.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً).114

## القاعدة الثامنة اشتقاق المصدر والفعل من الأسماء الحسنى

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الثامن: أن الإسم إذا أطلق عليه، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيُخبر به عنه فعلا ومصدرا؛ نحو: السميع البصير القدير، يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال، من ذلك نحو:

(قَدْ سَمِعَ اللهُ) (المجادلة /1)، (فُقَدَرْتَا فُنِعْمَ القادِرُونَ) (المرسلات /23)، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يُخبر عنه به، نحو: الحي، بل يُطلق عليه الإسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حيي. 115

قال العلامة ابن القيم الجوزية:

115 بدائع الفوائد – 1 / ص 286.

<sup>114</sup> مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها/العدد 22 - ربيع أوّل 1422 هـ/ حجية قول الصحابي عند السلف/ د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري، أستاذ مساعد في قسم أصول الفقه كلية الشريعة - الجامعة الإ سِلامية بالمدينة المنورة.

(كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل إما لازم، وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها.

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأ فعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته.

وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه). إه<sup>116</sup>

### قلت:

دلالة الاسم على الصفة على نوعين:

1/صفة متعدية، أي أنها دالة على فعل متعد<sup>117</sup>. 2/صفة لازمة، أي أنها دالة على فعل لازم<sup>118</sup>.

والاسماء الحسنى إن دلت على صفة متعدية، فُلْلإيمان بالاسم أركان ثلاثة:

1- الايمان بالاسم.

2- الايمان بالصفة.

3- الايمان بالحكم.

والاسماء الحسنى إن دلت على صفة لازمة، فللإيمان بالاسم ركنان:

1- الايمان بالاسم.

2- الايمان بالصفة.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

(أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثلاثة أمور:

1) ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

2) ثبوت الصفة التى تضمنها لله عز وجل.

3) ثبوت حكمها ومقتضاها.

مثال ذلك: (السميع)، يتضمن إثبات السميع اسماً لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: (قُدْ سَمِعَ اللهُ قُوْلَ التِي تُجَادِلكَ فِي رُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) المجادلة / 1،

وإن دلت على وصف غير متعد (لازم) تضمنت أمرين:

1) ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

2) ثبوت الصفة التى تضمنها لله عز وجل.

مثال ذلك: (الحي)، يتضمن إثبات الحيّ اسماً لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له). 119.

119 القواعد المثلى – القاعدة الثالثة / الشيخ العثيمين، نسّخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الإصدار 3.48.

<sup>116</sup> مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1416هـ - 1996م، 419/1.

المعنى الفعل المتعدّ: هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله لإتمام المعنى، وإنما يتعدّاه إلى المفعول به، مثال: سمعْتُ نصيحة والدي، فالفعلُ سمعْتُ: فعل متعدّ لعدم اكتفائه بفاعله لإتمام المعنى، وإنما تعدّاه إلى المفعول به: نصيحة. قلت: الفعل اللازمّ: هو الفعلُ الذي يكتفي بفاعلِه لإتمام المعنى، ولا يتعدّاه إلى المفعول به، مثالّ: (وجاءَت إحداهْن تمشى على استحياء)، الفعلُ جاءً لازمٌ لأنه اكتفى بفاعلِه (إحداهن) لإتمام المعنى.

### فائدة

إنّ صفات الرب تعالى منها ما هو صِفَةٌ فعل، ومنها ما هو صفة ذات، فليست الصفات كلها متعدية تعَدّى الأفعال.

### فمثلا:

وجه الرّب سبحانه وتعالى صفة وليس بفعل، اليدان للرب سبحانه وتعالى وصف له سبحانه وليستا باسْم ولا فعل.

فإذا الفعل هو فِعْلُ يفعله الله سبحانه وتعالى له أثره، فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل الرحمة وهي صفة ذات لكن لها أثرها.

وهناًك القسم الآخر التي هي صفات الذات، صفات الذات كثيرة لا علاقة لها بالأفعال.

فإذاً نقول: ليست كل صفة لله تعالى فِعْلاً، فقد تكون متعلِقة بفعل أو لها فعل أو أثرُها فيه فعل، وقد لا يكون ذلك، ولهذا لا يُشْتَقُ من الصفة فِعْلْ مُطْلَقاً، كما أنه لا يُشتق من الفعل صفة مطلقاً، وذلك أنّ باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وليس كل فعل نشتق منه صفة لله تعالى، وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله تعالى؛ لأن الصفات منها ما هو صفة ذات ومنها ما هو صفة فعل.

## القاعدة التاسعة أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فيعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فيعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كيم ثل بالفعل. فالرب تعالى لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله ثه عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله كيم ثل ففعل، والمخلوق فعل فكمُل الكمال اللائق به. 121

قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي: (وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى

· بدائع الفوائد – 1 / ص 286.

<sup>120</sup> انظر غير مأمور: شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، والمسمى بـ (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل)/ شرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، يسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الاصدار 3.48.

مشتقة من أسمائه، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي). 122 فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه، فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله). 123

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضركما قال تعالى: (لها ما كسبَت وعَليْها ما اكتسبَت) (البقرة/286)، فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك، ولما كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بها إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح إثبات السبب إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم، والله سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن كماله وجلاله فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منها كما قال سبحانه وتعالى: (أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي) 124 والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه). 125 أما المخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به، فالمحلوق كماله من فعاله، فاشتق له الاسم بعد اكتمال الفعل.

مثال: صفة الصديق متى يستحقها المخلوق؟

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(لَا يَرْالُ الرّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصِّدْقَ حَتّى يُكتب عِنْدَ اللهِ صِدّيقًا، وَلَا يَرْالُ يَكذِبُ ويتحرّى الكذِبَ حَتّى يُكتّبَ عِنْدَ اللهِ كذاباً).<sup>126</sup>

### فائدة

لا يجوز الاستدلال في العلم الإلهي بقياس تمثيل ولا بقياس شمولي:

ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، و لا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها.<sup>127</sup>

#### فائدة

يستعمل في حق الله قياس الأولى

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: (ولله المثل الأعلى) (النحل/60)، مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما

123 شرح السنة ـ للإمام البغوى ص 179 – 180.

مجموع الفتاوى/ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 728هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية

السعودية، عام النشر 1416هـ/1995م، 387/8.

<sup>122</sup> قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث – 520: أخرجه أبو داود (1694) والترمذي (1 / 348).

<sup>124</sup> رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/444: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (قالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ خلقتُ الرَّحِمَ وشققتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَقُهَ وَمَن قطعَهَا بَتَتُهُ)، ورواه أبو داود وصححه الشيخ الالباني في صحيح ابي داود/1487، ورواه البخاري في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني في تحقيق الادب المفرد: 38/52.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> رواه ابن حبان في صحيحه، وعلق عليه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان/ 272: صحيح <sup>127</sup> شرح العقيدة الطحاوية/ صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى 792هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة العاشرة، 1417هـ - 1997م، 87/1م.

كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه: فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر -: فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، وهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات: فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. <sup>128</sup> قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية (قياس الأولى) كما قال الله تعالى: (ولله المثل الأعلى) (النحل/60)، إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولا يتماثلان في شيء من الأشياء بل يعلم أن كل كمال - لا نقص فيه بوجه - ثبت للمخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه).

قلت: الله سبحانه وتعالى، لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص، فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزهًا عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن يُنزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.

### فائدة

الأقيسة على ثلاث أقسام:

1 ـ قياس التمثيل: وهو القياس الأصولي وهو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.

وهذا القياس ممتنع في حق الله تعالى لأنه يستلزم التمثيل بينه وبين خلقه لأن فيه التسوية بين المقيس والمقيس عليه.

مثاله عند المتكلمين: قولهم بافتقار الله إلى العرش قياساً على افتقار المخلوق إذا استوى على العرش.

فالفرع عندهم: استواء الله.

والأصل: استواء المخلوق.

والعلة: الاستواء.

والحكم: هو الافتقار.

2 ـ قياس الشمول: وهو القياس المنطقي وهو ما كان مركباً من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها.

وهذا القياس ممتنع في حق الله تعالى لأن فيه تمثيلا و لله بمخلوقاته.

ومثاله عند المتكلمين: كل متصف بالصفات فهو جسم، والله متصف بالصفات فالنتيجة أن الله جسم فركبوا القياس ثم نفوا الصفات حتى لا يقعوا في التجسيم وهذا مسلك المعتزلة. وهذان القياسان لا يجوز استخدامها في حق الله، وهما اللذان ينصب عليهما نهي السلف رحمهم الله.

3 ـ قياس الأوْلَى: وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه

128 نفس المصدر السابق.

<sup>129</sup> مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 728هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر 1416هـ/1995م، 349/12.

المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، وهذا يجوز في حق الله بضابطين:

الضابط الأول: أن يكون الكمال ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، فالأكل والشرب كمال عند المخلوق لكن فيه نقص من وجه وهو الافتقار والحاجة إليهما، فلا يصح أن يتصف بهما الخالق لهذا النقص.

الضابط الثاني: أن يكون الكمال قد دل عليه النقل ثم يأتي القياس تعضيداً وتعزيزاً فقط.

وقياس الأولى: مستفاد من النصوص الشرعية ومنها ما يلى:

قوله تعالى: (لِلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَوْء وَلِلهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ العَزِيرُ الحَكيمُ) (النحل/60) أي وصف الكمال المطلق.

الحكيم) (النحل/60) أي وصف الكمال المطلق. وقوله تعالى: (وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ) (الروم/27).

## القاعدة العاشرة

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> شرح الرسالة التدمرية/ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، الناشر دار أطلس الخضراء،1425هـ/2004م، ص 198-200.

## إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه: إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كو تنه، أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن، لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة، والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به تعالى أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها، وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله: إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. 131

قال تعالى: (إِنَّ رَبَكُمُ اللهُ الذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُعْشِي اللَّيْلَ النَهَارَ يَطْلَبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأُمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُ اللَّهُ النَّهَارَ يَطْلَبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأُمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُ النَّالِمُ اللَّهُ الْخَلْقُ وَالنَّمْرُ لَبَارَكَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) (الاعراف/54).

قوله تعالى: (ألا لهُ الخَلَقُ وَالأَمْرُ) أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات،

فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية،

والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء، (تبَارَكَ اللهُ) أي: عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون، فمن آثار رحمته، ولهذا قال: فـ (تبَارَكَ اللهُ رَبُ العَالَمِينَ).

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده، المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك، فقال: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُعًا وَخُقْيَةٌ إِنّهُ لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ۞ وَلا تُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ) (الاعراف/55 و 132). 132

(ان شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النّفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحَاجة إلى مَعْرفته وَعظم النقع بهَا وَلا ريب ان اجل مَعْلُوم وأعظمه واكبره فَهُوَ الله الذي لا إله إلا هُوَ رب العَالمين وقيوم السّمَوَات والارضين الملك الحق المُبين المَوْصُوف بالكمال كله المنزه عَن كل عيب وَنقص وَعَن كل تمْثِيل وتشبيه فِي كمَاله وَلا ريب ان العلم بهِ وباسمائه وَصِقاته وافعاله اجل العُلُوم وافضلها ونسبته إلى سَائِر العُلُوم كنسبة مَعْلُومَة إلى سَائِر المعلومات وكما ان العلم بهِ اجل العُلُوم واشرفها فَهُوَ اصلها

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 286 -287.

<sup>132</sup> تيسيّر الكريم الرحمن فّي تفسير كلام المنان /الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى 1376هـ). تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1420هـ -2000 م، ص291.

كلهَا)<sup>133</sup>.

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحُسنى: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله 'على خلقه: معرفته، فإذا عرَفه الناس عبدوه، وقال تعالى: (فَاعْلُمْ أَنّهُ لا ﴿ إِلٰهَ إِلا ﴿ اللهُ ﴾ (محمد /19). فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظموا الله حقّ عظمته 134

(ومعرفة العبد ربه تتمثل في معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى: (فَاعْلُمْ أَنَهُ لا بَ إِلٰهَ إِلا بَ اللهُ وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ) (محمد/47)، وأعلم الخلق بالله (بأسمائه وصفاته) أخشاهم لله وأتقاهم، ولذلك لا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية لله، وتحقيقها قولا بُ وعملا بُ إذا لم يعرفوا صفات الله عرَّ وجل. ومن نفى أسماءه وصفاته كان أجهل الناس به، وبمقدار ما ينفي العبد من صفات الله يغلب عليه الجهل، ويقسو قلبه وتنحرف عبادته.)

قال الدكتور محمد بن خليفة التميمي: (وإن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها، بل هو أصلها كلها، فعلى أساس العلم الصحيح بالله وبأسمائه وصفاته يقوم الإيمان الصحيح وتنبني مطالب الرسالة جميعها، فهذا التوحيد أساس الهداية والإيمان وأصل الدين الذي يقوم عليه، ولذلك فإنه لا يتصور إيمان صحيح ممن لا يعرف ربه، فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان، وهي مهمة جدأ للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح معتقده واستقامة عمله؛ وهي التي توجب للعبد التمييز بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، والإثبات والتعطيل، وتنزيه الرب عما لا يليق به، ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام؛ وذلك يتم كما هو معلوم بتدبر كلام الله تعالى وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه.)

<sup>134</sup> الحجة في المحجة/ أبو القاسم التيمي الأصبهاني، تحقيق الشيخ محمد ربيع المدخلي، دار الراية، بدون تاريخ، 122/1.

135 مجلة جامعة أم القرى – العدد 20 / صفة الرضا بين الإثبات والتعطيل وأثر الإيمان بها في حياة المسلم -الدكتور سالم بن محمد القرنى.

<sup>133</sup> مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، الناشر دار الكتب العلمية –بيروت،1 / 86.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> مُجلة جامعة أم القرى، العدد / 19 - الدكتور محمد بن خليفة التميمي - الأستاذ المشارك بقسم العقيدة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الآثار المروية في صفة المعية - المقدمة.

## القاعدة الحادية عشر أسماؤه كلها حسنى ليس فيها أسم غير ذلك

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو: الخالق والرزاق والمحيى والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتُقَ له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه ، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له، لا بفعله الذى هو فعله، فتأمل هذا فإنه خفى على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

### قلت:

قال تعالى: (وَلِلهِ الأَ اسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف /180)، وقال عز وجل: (قل ادْعُوا اللهَ أو ادْعُوا الرّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَ ٱسْمَاءُ الحُسْنَى) (الإسراء/110)

وقال سبحانه: (اللهُ لا إلهَ إلا هُوَ لهُ الأَ سَمَّاءُ الحُسْنَى) (طه/8)،

وقال سبحانه وتعالى: (هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصورُ لهُ الأَ سَماءُ الحُسنَى) (الحشر/24)؛ فوصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أسماءه (بالحسني)؛ لأنها أحسن الأسماء على الإطلاق، و البالغة في الحسن غايته وذلك ٌلأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا و لا تقديراً.

قوله: ليس فيها اسم غير ذلك أصلا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والخير في يديك، والشر ليس إليك). 138

قال ابن القيم: (والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأى وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى، فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر وله فيه النعمة والفَّضَلُ).

وقال: (وهو سبحانه خالق الخير والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه وأسماؤه الحسني تشهد بذلك فإن منها

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص287 – 288. <sup>138</sup> - المامانيات

<sup>.</sup> رواه الإمام مسلم في صحيحه – 771، من حديث علي رضي الله عنه. مدارج السالكين، نسخة الكترونية إعداد موقع روح الإسلام www.islamspirit.com.

القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل التفسير هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به).

ف (الخير والشر كلاهما مخلوقان مقدّران لله تعالى، لا يكون شيء منهما إلا بإذنه، فهو خالقهما جميعا، وهذا قول أهل السنة، غير أن الشر لا يضاف إليه على انفراد لما فيه من توهُم النقص والعيب.) 141 قال الشيخ الالباني في تحقيقه للكلم الطيب لابن تيمية: قال المصنف: (اعْلَمْ أَنَ مَدْهَبَ أَهَلَ الحَقّ من المُحدّثين والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من عُلماء المسلمين: أن جميع الكائنات خيرها وشرّها، نقعَها وضرّها، كُلها مِنَ الله تعالى وبإرادته وتقديره، فلا بُدّ منْ تأويل الحديث، فُذكر العلماء فيه أَجْوبَة:

أحدها: وهو أَشْهَرُها؛ قاله النَّصْر بن شُمَيْل والأئِمّة بعْدَهُ - أن معناه: والشر لا يُتَقَرّبُ بِهِ إليْكَ.

والثانى: لا يَصْعَدُ إلينك، إنما يصْعدُ الكلِمُ الطّيبُ.

والثالث: لا يُضاف إليُك أدباً، فلا يُقال: يا خالِق الشرّ، وإن كان خالقه، كما لا يقال: يا خالِق الخنازير، وإن كان خالِقها.

والرابع: ليس شراً بالنِّسبة إلى حكَّمَتِك، فإنك لا تخْلُقُ شَيْئاً عبثاً). 142

إن أفعال الله تعالى متمحّضة بالخيريّة، فلا يُنسب إليه الشر إليه مفرداً أبداً، والشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: <sup>143</sup>

إِماَّ أَن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله تعالى: (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الأ نعام/101)،

وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله تعالى: (مِن شَرّ مَا خَلقَ) (الفلق/2)،

وإما أن يُحذف فاعله، كقول الجن: (وَأَتَا لَا تَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً) (الجن/10).

ومن هنا يُعلم كمال أدب الأنبياء والمرسلين، فإن الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة وفعل فيها ما ظاهره فعل سوء، قال مخبرا: (أمّا السّفينَة فكانت لمسّاكِين يَعْمَلُونَ فِي البَحْر فأرَدت أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكٌ يَأْخُدُ كُلّ سَفِينَة عَصْبا) (الكهف/79)، ولم يقل: (فأراد ربك أن أعيبها)، بينما قال في الغلامين: (ن فأرَاد ربّك أَنْ يَبُلُغَا أَشُدَهُمَا) (الكهف/ 82)، ونجد إبراهيم عليه السلام يستدل على ربوبيّة الخالق سبحانه بأفعاله فيقول: (الذي خَلقنِي فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَالذي هُوَ يُطعِمُنِي وَيَسْقِين ۞ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِين) (الشعراء/78-80)، فعندما جاء إلى مسألة المرض نسب المرض إلى نفسه، ولم يقل: (وإذا أمرضنى) حفظاً للأدب مع الله تعالى.

قال ابن تيمية: (وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح (والخير بيديك والشر ليس إليك)، وسواء أريد به: أنه لا يضاف إليك ولا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم وإما من لوازم العدم وكلاهما ليس إلى الله، فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير وأسماؤه تدل على صفاته، وذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر، وإنما وقع الشر في المخلوقات، قال تعالى (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم) (وأن عذابي هو العذاب الأليم) وقال تعالى:

، http://www.al-islam.com

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، الناشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1398هـ/1978م، ص179. <sup>141</sup> اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث / الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، نسخة الكترونية، موقع الإسلام

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> انظر غير مأمور ص48و100 من الكلم الطيب لابن تيمية بتحقيق الشيخ الالباني، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية للطبعة الشرعية الوحيدة ،1422ه-2002م. وانظر نيل الاوطار في تخريج أحاديث كتاب الا ذكار للنووي/ الشيخ سليم الهلالي، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1425ه-2004م، 127-126/1، تجد النص عند الامام النووي أيضا، فاقتضى التنبيه. وانظر بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية 724/2. وانظر نيل الاوطار للشوكانى، دار الكلم الطيب، دمشق – بيروت، الطبعة الثالثة 1426ه-2005م، 754/1-755.

(اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم) وقال تعالى: (إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) فجعل المغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنى التي يسمي بها نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له وذلك هو الأليم فلم يقل: وإني أنا المعذب ولا في أسمائه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا كقوله (إنا من المجرمين منتقمون) وجاء معناه مضافا إلى الله في قوله: (إن الله عزيز نو انتقام) وهذه نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع).

وقال العلامة ابن القيم: (فالشر لا يضاف إلى من الخير بيديه، وإنما ينسب إلى المخلوق، كقولهِ تعالى: (قلْ أَعُودُ بِرَبِ الفلق ۞ مِنْ شَرَ مَا حَلق) (الفلق / - 2)، فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوق، فهو الذي يعيذ منه وينجي منه، وإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه، وطلب مرضاته، وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه، وجوارحه من شكره وطاعته، فلم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه، لم يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك ونسيه كما نسيه، وقطع الإمداد الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده، قال تعالى: (لنْ يَذَالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلا يماؤها وَلكِنْ يَنَالهُ التَقوَى مِنْكُمُ) (الحج/37) فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه، وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قولِهِ تعالى: (وَتَدَرُهُمْ فِي طُقيَانِهِمْ وَقالَ العبد عن الله عنه الله وَقالَ النفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل، وَقالَ تعالى: (وَلا تكوثوا كالذينَ نسُوا اللهَ فَأنساهُمْ أَنفُسَهُمُ) (الحشر/19) وَقالَ تعالى: (أُولئِكَ الذينَ لَمْ يُردِ اللهُ أَنْ يُطهَرُ قَلُوبَهُمْ) (المائدة / 41) فعدم إرادته تطهيرهم، وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه.

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير، والشر كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه، فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة وبعقوبته لهم به تارة، وإليهم انتهت غايته ووقوعه، فتأمل هذا الموضع كما ينبغي، فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك و الحمد والعدل والحكمة).

### فائدة

الاسم على ضربين:

1. مشتق (غير جامد) وهو الاسم الدال على معنى وذات.

2. غير مشتق (جامد) وهو الاسم العلم المحض.

وأسماء الله تعالى كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، فهي أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. فلا يجوز أن يكون من أسمائه أعلام جامدة، لأنه لا دلالة فيه على شيء من الحسن أصلاً .ً.

<sup>144</sup> مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، 94/17-95.

<sup>145</sup> مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ مؤلف الأصل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، البين البين البين إلى المتوفى 751هـ)، اختصره محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي (المتوفى 774هـ)، تحقيق سيد إبراهيم، الناشر دار الحديث، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م، ص250-250.

## القاعدة الثانية عشر مراتب إحصاء أسمائه سبحانه وتعالى

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح.

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: (وَلِلهِ اللَّ ٱسْمَاء الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) الأعراف /180. وهو مرتبتان:

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة.

والثاني: دعاء طلب ومسألة.

فلا يثنَّى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يُسأل إلا بها، فلا يقال: يا موجود، أو يا شيء، أو يا ذات اغفر لي وارحمني!! بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الإسم. ومن تأمل أدعية الرسل، ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا.

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله؛ فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، وأحسن منها: عبارة أبي الحكم بن بَرَجان <sup>146</sup>، وهي: التعبد، وأحسن منها: العبارة المطابقة للقرآن، وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة، وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال: التخلق، وأحسن منها عبارة من قال: التعبد، وأحسن من الجميع: الدعاء، وهي لفظ القرآن.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في (سلسلة لقاءات الباب المفتوح/17):

<sup>14</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 288 – 289.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي، أحد المتصوفة ت (536) ترجمته في: لسان الميزان – 13/4 والأعلام – 6/4.

(ومعنى إحصائها: أن يعرفها لفظاً ومعنى، ويتعبد لله بها، ليس إحصاؤها أن تتغيبها فقط، لابد أن تحفظها وتعرف معناها وتتعبد لله بها، أي: بما تقتضيه هذه الأسماء.

فمثلا : إذا علمت أن الله (غفور) فإنك تتعرض للمغفرة فتستغفر، وتفعل العبادات التي تكون سبباً لغفران الذنوب. وإذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى (عليم) لا تفعل شيئاً يبغضه؛ لأنه عاَّلم بك. وإذا علمت أنه يراك فإن مقتضى هذا الإيمان بأن الله يراك ألا تعمل عملا " سيئا؛ لأنه يراك ولو كنت فى أقصى بيتك. وإذا علمت أن الله (سميع) فإنك لا تُسمِع الله شيئاً يغضبه.

فإحصاؤها ليس بمجرد أن تحفظها؛ لأن هذا سهل لكنّ إحصاءها معرفتها لفظاً، أي: حفظها، ومعرفة معناها، والتعبد لله بها، فالإنسان إذا فعل هذا أحصاها لفظاً، وفهمها معنى، وتعبد الله بها فهذا هو الدين، ومن دان لله بهذا أدخله الله الجنَّة). إه 148

نماذج من الأدعية الواردة في القران الكريم:

(رَبّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لُكَ وَمِنْ دُرّيّتِنَا أُمّةٌ مُسْلِمَةٌ لُكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا **وَتُبْ** عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ **التّوَابُ** الرّحيم) (البقرة/128).

(رَبِّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ) (آل عمران/8). (قَالَ سَوْفَ **أُسْتَعْفِرُ** لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ **الْعَقُورُ** الرّحِيمُ) (يوسف/98).

### ومن السنة النبوية:

 دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته، وهو يتشهد؛ ويقول: (اللهم! إنى أسألك يا الله (وفي رواية: بالله) [الواحد] الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُقُوا أحد أن **تغفر** لي ذنوبي؛ إنك أنت **الغفور** الرحيم) . فقال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له).

صححه الشيخ الالبانى فى (اصل صفة صلاة النبى) وقال: أخرجه أبو داود(156/1)، و النسائى(1/191)، والحاكم(2/67/1)، وأحمد(3/8/4)، (وابن خزيمة 724/358).

> (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور). رواه ابن ماجة عن ابن عمر. وصححه الشيخ الالبانى فى الصحيحة/ 556.

> > قولي: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى). رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عائشة .

قال الشيخ الَّألبانيّ: صحيح، وانظّر الّحديث/ 4423 في صحيح الجامع الصغير وزيادته. قال العلامة ابن القيم: (والدعاء ثلاثة أقسام:

 أحدها أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: (وَلِلهِ الأ سَمَّاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف/180).

• والثانى أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك.

والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> هي عبارةٍ عن سلسلة لقاءات كان يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - طيب الله ثراه - بمنزله كل خميس. ابتدأ الشيخ هذه اللقاءات في أواخر شوال تقريباً في العام (1412هـ) وانتهت هذه السلسلة فى الخميس الرابع عشر من شهر صفر، عام (1421هـ). قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. وتُجدها ايضا في المكتّبة الشاملّة الا

فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء 149 الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة فإنه قال في أوله: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا حال السائل. ثم قال: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا حال المسؤول. ثم قال: فاغفر لي، فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه. وهذا القول الذي اخترناه جاء عن غير واحد من السلف).

### فائدة

أن الاستعادة هي الدعاء والطلب عند الخوف من شر أو ضرر سوف يقع أو الدعاء والطلب وقت الشدة والضرورة والضيق، قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِمَا يَنْرَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم) (النحل/ 98)، إنّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الأعراف/200)، وقال سبحانه: (فَالسّبَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشّيْطانِ الرّجِيم) (النحل/ 98)، وقال سبحانه وتعالى: (إنّ وقال سبحانه وتعالى: (إنّ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِعَيْرِ سُلطانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِدْ بِ الله بِ إِنهُ هُوَ السّمِيعُ البّصِيرُ) (غافر/56).

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد). 151

قال الشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف: (أن أسماء الله عَرَّ وجَلَ وصفاته تشترك في الاستعاذة بها و الحلف بها، لكن تختلف في التعبد والدعاء، فيتعبد الله بأسمائه، فنقول: عبد الكريم، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، لكن لا يُتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم، وعبد الرحمة، وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى الله وعبد العرف، فنقول:

يا رحيم! ارحمنا، ويا كريم! أكرمنا، ويا لطيف! الطف بنا، لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! ارحمينا، أو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي الله، ولا يجوز التعبد إلا لله، الله، وله، وكذلك العزة، وغيرها؛ فهذه صفات لله، وليست هي الله، ولا يجوز التعبد إلا لله، ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: (يَعْبُدُوننِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا) (النور/55)، وقوله تعالى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لُكُمْ) (غافر/60)).

<sup>150</sup> جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، الناشر دار العروبة – الكويت، الطبعة الثانية، 1407 – 1987، ص153.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> قلت: الحديث (قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) رواه الامام احمد في المسند والشيخان في صحيحيهما والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن ابن عمر وأبي بكر . وقال الشيخ الألباني : صحيح، وانظر الحديث / 4400 في صحيح الجامع الصغير وزيادته.

<sup>151</sup> رواه الشيخان والامام احمد في المسند والترمذي عن سليمان بن صرد، ورواه الامام احمد في المسند وابو داود و الترمذي عن معاذ، وقال الشيخ الألباني: (صحيح)، وأنظر الحديث/2491 في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 152 صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الاصدار 3.13. قلت: ينبغي هنا أن نفرق بين دعاء الصفة وبين دعاء الله بصفة من صفاته؛ كأن تقول: اللهم ارحمنا برحمتك، فهذا لا بأس به. والله أعلم.

قال ابن القيم الجوزية: (الملحد يقول: كساه نفس صفاته، وخلع عليه خلعة من صفات ذاته، حتى صار شبيها به، بل هو هو، ويقولون: الوصول هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، وبعضهم يلطف هذا المعنى، ويقول: بل يتخلق بأخلاق الرب، ورووا في ذلك أثرا باطلا (تخلقوا بأخلاق الله). وليس هاهنا غير التعبد بالصفات الجميلة، والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله، ويخلقها لمن يشاء من عباده، فالعبد مخلوق، وخلعته مخلوقة، وصفاته مخلوقة، والله سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته عن خلقه، لا يمازجهم ولا يمازجونه، ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه، تعالى الله عن ذلك علوا

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ولهذا ضل من سلك سبيل هؤلاء فصار مقصودهم هو التشبه بالله واحتجوا بما يروون (تخلقوا بأخلاق الله).

وصنف أبو حامد شرح أسماء الله الحسنى وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه وسماه التخلق حتى في اسمه الجبار والمتكبر والإله ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصة بالله وأنه ليس للعباد فيها نصيب).

قال أبو العز الحنفي: (ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة 155 على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا - ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تخلقوا بأخلاق الله)، فإذا كانوا ينفون الصفات، فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم ؟! وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى و الحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له، مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته له، مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته).

أحاديث لا تصح في مسألة التخلق بأخلاق الله تعالى:

1/ (تخلقوا بأخلاق الله).

قال الألباني في السلسلة الضعيفة / 2822: (لا أصل له، أورده السيوطي في (تأييد الحقيقة العلية) (1/89) دون عزو. وتأولوه بأن معناه اتصفوا بالصفات المحمودة وتنزهوا عن الصفات المذمومة، وليس معناه أن تأخذ من صفات القدم شيئا). إه

وفي شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتحقيق (التركي، الارناؤوط) / ص181 قالا: (لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة، وذكره السيوطي في – تأييد الحقيقة العلية – ورقة 1/89، ولم يعزه لاحد.) إه

2/ (إن لله تعالى مائة خلق وسبعة عشر من أتاه بخلق منها دخل الجنة).

رواه الطيالسي والبزار والترمذي الحكيم والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وأبو

aclرج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة 1416 هـ - 1996م، 227/3-228.

<sup>154</sup> الصفدية/ شيخ الاسلام تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 728هـ)، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة الثانية، 1406هـ، 337/2.

المصرر المنبعة المنتقبة المنتقبة المثل الأعلى (النحل 60). والماء المثل الأعلى (النحل 60).

<sup>156</sup> شرح العقيدة الطحاوية / صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى 792هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة العاشرة، 1417هـ - 1997م، 1 / 88.

يعلى. وقال الألباني (ضعيف جدا)، وانظر حديث رقم: 1954 في ضعيف الجامع. 3/ (السخاء خلق الله الأعظم).

رواه الأصفهاني وابن النجار. وقال الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم/ 3339 في ضعيف الجامع.

4/ (حسن الخلق خلق الله الأعظم).

رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عمار بن ياسر.

قال الألباني: (موضوع)، انظر حديث رقم/ 2715 في ضعيف الجامع.

وقال الحافظ العراقى فى تخريج الأحياء (ضعيف).

5/ (إن لله ثلاثمائة خُلق من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة).

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة / الحديث 17: (وروى بألفاظ ق ال السخاوى والكل ضعيف).

وقال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء/4196 - حديث (إن لله تعالى ثلاثمائة خلق من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة) فقال أبو بكر: يا رسول الله هل في منها خلق فقال (كلها فيك يا أبا بكر وحبها إلى الله تعالى السخاء) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعا عن الله (خلقت بضعة عشر وثلاثمائة خلق من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة) ومن حديث ابن عباس (الإسلام ثلاثمائة شريعة وثلاثة عشر شريعة) وفيه وفي الكبير من رواية المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه عن جده نحوه بلفظ: (الإيمان) وللبزار من حديث عثمان بن عفان (إن الله تعالى مائة وسبعة عشر شريعة... الحديث) وليس فيها كلها تعرض لسؤال أبي بكر وجوابه، وكلها ضعيفة.

# القاعدة الثالثة عشر الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلى العبد

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير و العليم والقدير والملك ونحوها، فقالت طائفة من المتكلمين:

هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو: أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ. <sup>158</sup> الثالث: أنها حقيقة فيهما.

وهذا قول الأكثرين، وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأ قوال، وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر.<sup>159</sup>

<sup>158</sup> هو أبو العباس عُبد الله بن محمّد بن شرشير اُلانباري، من كبار المتكلمين ّت (293). انظَّر غير مأمور: تاريخ بغداد 92/10، والسير 40/14.

<sup>159</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 289 – 290.

<sup>157</sup> وانظر غير مأمور المسألة عند ابن تيمية في (شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيلاني من فتوح الغيب) ص83. طبع في العراق / بغداد – مكتبة المثنى / 1987م. والرسالة منشورة أيضا ضمن جامع الرسائل لابن تيمية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم / الطبعة الأولى -دار العطاء (الرياض، 1422م- -2001م) الرسالة الثانية: ج2 ص 187.

قال الشيخ ابن عثيمين: (واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات و الموصوفات، كما دل على ذلك السمع، والعقل، والحس.

أما السمع: فقد قال الله عن نفسه: (إنّ اللهَ نِعِمَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء/58). وقال عن الإنسان: (إتا خَلَقْنَا الأِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً) (الإنسان/2). ونفي أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال: (ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البّصِيرُ) (الشورى/11).

وأثبت لنفسه علماً وللإنسان علماً، فقال عن نفسه: (عَلِمَ اللهُ أَتَكُمْ سَتَدْكَرُونَهُنَ) (البقرة/235) وقال عن الإنسان:(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكَقَارِ لا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ

لَهُنَ)(الممتحنة /10). وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: (وَسِعَ كُلُ شَيْءِ عِلْما) (الأنعام/80). وقال: (إنّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السّمَاء) (آل عمران/5). وقال عن علم الإنسان: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلمِ إِلَا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء/85).

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن ا لأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه.

ولهذا نصف الإنسان باللين، والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه.

وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة، وللبعوضة جسماً وقدماً وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما، وقدميهما، وقوتيهما.

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً ممكناً، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع.)

وقال (أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، و المشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات.)<sup>161</sup>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات:

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو مُحْدَث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى «الوجود» أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصّه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره، فلا يقول عاقل - إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود - إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى «الشيء» و «الوجود»، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود، فوجود كلّ منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.

أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق:

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق و التجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن

<sup>161</sup> المصدر السابق ص 27.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> تقريب التدمرية/ الشيخ محمد صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، القاهرة –جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1426ھ -2005م، ص 17.

أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.

فقد سمّى الله نفسه حيًا، فقال: (اللهُ لا َ إِلهَ إِلا َ هُوَ الحَيُ القيُومُ) (البقرة/255) وسمّى بعض عباده حيًا، فقال: (يُخْرِجُ الحَيَ مِنَ المَيّتِ وَيُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحَيّ) (الروم/19) وليس هذا الحيّ مثل هذا الحي، لأن قوله (الحَيُ) اسم لله مختص به، وقوله (يُخْرِجُ الحَيّ مِنَ المَيّتِ) اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجُرِّدا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمّى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق.

ولا بدّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يُفهم منها ما دلّ عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دلّ عليه بالإضافة والاختصاص، المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.

وكذلك سمّى الله نفسه عليمًا حليمًا، وسمّى بعض عباده عليمًا، فقال: (وَبَشَرُوهُ بِعُلَا َمِ عَلِيمٍ) (الخاريات/28) يعني إسحق، وسمّى آخر حليمًا، فقال: (فُبَشَرْتَاهُ بِعُلَا َمِ حَلِيمٍ) (الصافات/101) يعنى إسماعيل، وليس العليم كالعليم، ولا الحليم كالحليم.

وسمَّى نفسه سميعًا بصيرًا، فقال: (إنّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُوا الأَ مَاناتِ إلى أَهْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنّ اللهَ نِعِمًا يَعِطْكُم بِهِ إِنّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء/58) وسمّى بعض خلقه سميعًا بصيرًا فقال: (إنّا خَلَقْنَا الإِ نِسَانَ مِن تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ تُبْتَلِيهِ فُجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) (الإِ نسان/2) وليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير.

وسمّى نفسه بالرءوف الرحيم، فقال: (إنّ اللهَ بِالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) (البقرة/143) وسمّى بعض عباده بالرءوف الرحيم فقال: (لقدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/128) وليس الرءوف كالرءوف، ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك، فقال: (المَلِكُ القُدُوسُ) (الحشر/23) وسمّى بعض عباده بالملك، فقال: (وَكانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِيئَةٍ غَصْبًا) (الكهف/79) ، (وَقَالَ المَلِكُ انتُونِي بِهِ) (يوسف/50) وليس الملك كالملك.

وسمى نفسه بالمؤمن، فقال: (المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ) (الحشر/23) وسمّى بعض عباده بالمؤمن، فقال: (أَفُمَن كانَ مُؤْمِنًا كمَن كانَ فَاسِقًا لا تَيَسْتَوُونَ) (السجدة/18) وليس المؤمن كالمؤمن. وسمّى نفسه بالعزيز، فقال: (العَزيرُ الجَبّارُ المُتَكبّرُ) (الحشر/23)، وسمّى بعض عباده بالعزيز، فقال: (قالتِ امْرَأَةُ العَزيز) (يوسف/51) وليس العزيز كالعزيز.

وسمّى نفسه الجبار المتكبر، وسمّى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: (كذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قُلبِ مُتَكبِّرٍ جَبَارٍ) (غافر/35) وليس الجبار كالجبار، ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.) <sup>162</sup>

### فائدة

اللفظ ينقسم إلى قسمين:

1- جزئي: هو الذي يمنع من تصور معناه وقوع الشركة فيه، فلا يطلق إلا على واحد. مثال ذلك: لفظ مكة، إذا أطلق فلا يتبادر في الذهن إلا مكة المكرمة قدسها الله.

2- كلى: هو لا يمنع من تصور معناه وقوع الشركة فيه، وهو عكس الأول.

مثال: لفظ الإنسان، إذا أطلق فيشترك فيه أكثر من شخص لأن محمد مثلا وخالد إنسان، وخالد إنسان،

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> التدمرية -تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع / ص24-20، تحقيق: د. محمد بن عودة السعوى، مكتبة العبيكان -الرياض، الطبعة السادسة 1421هـ / 2000م.

وعبد الله إنسان، وقس على ذلك الألفاظ: الشجرة، الكتاب.

وعليه الألفاظ الكلية تنقسم إلى:

1- متباينة: تختلف في اللفظ والمعنى.

مثال: حمار، ثلج، فالحمار يختلف عن الثلج لفظاً ومعنى.

2-مشتركة: تتحد في اللفظ وتختلف في المعنى.

مثال: لفظ المشترى، يطلق على الكوكب وعلى الإنسان.

مثال آخر: العين، تطلق على العين الباصرة، والعين الجارية، وعين المبيع.

3- مترادفة: تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى.

مثال: السيف والمهند والحسام والفيصل كلها تطلق على شيء واحد.

مثال آخر: الأسد والهزبر والغضنفر كلها تطلق على شيء واحد.

4- متواطئة، وهي نوعان:

- عامة: تتحد في اللفظ و المعنى.

مثال: الرجولة، فزيد رجل، وعمرو رجل مثله تماماً.

مثال آخر: الأنوثة، ففاطمة أنثى، وسعاد أنثى مثلها تماماً.

- خاصة: تتحد في اللفظ وتتفاوت في المعنى.

مثال: البياض، فمثلاً اللبن أبيض والثلج أبيض، ولكن ليس بياض هذا كهذا.

مثال آخر: القوة، فمثلاً ً قوة الشاب ليست كقوة الطاعن في السن، وعلى هذا فق... 163

## القاعدة الرابعة عشر دلالة الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلى العبد

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الرابع عشر: أن الإسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات:

اعتبار من حيث هو، مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد.

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به.

الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به.

فما لزم الإسم لذاته وحقيقته، كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به.

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المُبْصَرات، والعليم و

http://islamselect.net/mat/69396 فوائد من دروس شرح العقيدة التدمرية للشيخ أبي زيد مكي، 163

القدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها: حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها.

فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل تثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه، بل كما يليق بجلاله وعظمته؛ فقد بريء من قرث التشبيه ودَم التعطيل وهذا طريق أهل السنة.

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسِّنة و الحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه، وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به، كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى.

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها؛ فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم و الوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق، فإذا أحطت بهذه القاعدة خُبْرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلا ء المتكلمين: آفة التعطيل، وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأ سماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع واجعله جُنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأصل هذا أن ما يوصف الله به، ويوصف به العباد، يوصف الله به على ما يليق به، ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلا م، فإن الله له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام، فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه، والعبد له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام، وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه.

فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات:

تارة تعتبر مضافة إلى الرب.

وتارة تعتبر مضافة إلى العبد.

وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب والعبد.

فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك، فهذا كله غير مخلوق ولا يماثل صفات المخلوقين، وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد، فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب، وإذا قال العلم والقدرة والكلام، فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه أنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق، بل ما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق، فالصفة تتبع الموصوف؛ فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة، وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة وإن كان الموصوف هو العبد

وقال: (فإنه يجب تنزيه الرب عنها، وينفي عنه مماثلة المخلوقات، فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه عن أن يماثله شىء من المخلوقات فى شىء من صفات الكمال الثابتة له،

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 290 -292.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> قلت: أى الوصف عند التجرد.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> جامع الرسائل / شيخ الإسلام ابن تيمية – الجزء الثالث / مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام، نسخة الكترونية، ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية، علق عليه: السيد محمد رشيد رضا، 3 / 54 – 55، الناشر: لجنة التراث العربي، ومصدر الكتابين من موقع الوراق: http://www.alwaraq.net

وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله، و (قَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ)، دلت على النوعين. فقوله: (أَحَدُ)، مع قوله: (وَلَمْ يَكُن لَهُ كَفُواً أَحَدُ) ينفي المماثلة والمشاركة، وقوله: (الصّمَدُ)، يتضمن جميع صفات الكمال، فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى وكل ما اختص به المخلوق، فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها، بخلاف ما يوصف به الرب، ويوصف العبد بما يليق به، مثل العلم والقدرة و الرحمة، ونحو ذلك، فإن هذه ليست نقائص، بل ما ثبت لله من هذه المعاني، فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات، فضلا عن أن يماثله فيه، بل ما خلقه الله في الجنة من المآكل و المشارب والملابس، لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في الاسم، وكلاهما مخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء) 167، فقد أخبر الله أن في الجنة لبنًا وخمرًا وعسلًا وماءً وحريرًا وذهبًا وفضةً، وتلك الحقائق ليست مثل هذه، وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى أبعد عن مماثلة المخلوقات من المخلوق إلى المخلوق.

وقد سمى الله نفسه عليمًا، حليمًا، رؤوقًا، رحيمًا، سميعًا، بصيرًا، عزيرًا، ملكًا، جبارًا، متكبرًا، مؤمنًا، عظيمًا، كريمًا، غنيًا، شكورًا، كبيرًا، حفيظًا، شهيدًا، حقًا، وكيلًا، وليًا، وسمى أيضًا بعض مخلوقاته بهذه الأسماء، فسمى الإنسان سميعًا بصيرًا، وسمى نبيه رؤوقًا رحيمًا، وسمى بعض عباده ملكًا، وبعضهم شكورًا، وبعضهم عظيمًا، وبعضهم حليمًا وعليمًا، وسائر ما ذكر من الأسماء، مع العلم بأنه ليْسَ المُسمّى بهذه الأسماء مِنْ المَخْلُوقِينَ مُمَاثِلًا لِلْخَالِقِ جَلّ جَلَاللهُ في شيء من الأشياء.).

وقال: قال ابن عباس: (ليس في الدنيا مما في الجنة إلَّا الأسّماء) رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس وقد رواه غير واحد منهم محمد ابن جرير الطبري في التفسير في قوله: (وأتوا به متشابها) (سورة البقرة/25).

وإذا كان بين المخلوق والمخلوق قدر فارق مع نوع من إثبات القدر المشترك الذي يقتضي التناسب والتشابه من بعض الوجوه، فمعلوم أن ما بين الخالق والمخلوق من المفارقة والمباينة أعظم مما بين المخلوق والمخلوق والمخلوق، فهذا مما يوجب نفي مماثلة صفاته لصفات خلقه، ويوجب أن ما بينهما من المباينة والمفارقة أعظم مما بين مخلوق ومخلوق مع أنه لولا أن بين مسمى الموجود والموجود، و الحي والحي، والعليم، والقدير والقدير، وأمثال ذلك من المعنى المتفق المتواطئ المناسب و المتشابه ما يوجب فهم المعنى لم يفهمه، ولا أمكن أن يفهم أحد ما أخبر به عن الأمور الغائبة). وقال: (الألفاظ المتواطئة لها دلالتان حقيقيتان:

الأولى: دلالة حالة الإطلاق؛ فإذا أطلقت هذه الألفاظ دلّت على القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، وهو المعنى العام للفظ ولوازمه؛ لأنّ ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم.

والقدر المشترك من لوازم الوجود، ولا محذور في إثباته أُلْبَتَة، لجملة أسباب، منها:

1 ـ أنّ المراد بالقدر المشترك، الاشتراك في معنى اللفظ ولوازمه، وأنّ المعنى العام يطلق على الربّ و العبد، لأنّهما يشتركان في كليّات مطلقة في الخارج، أو يشتركان فيما يختصّ به أحدهما.

2 ـ أنّ القدر المشترك كليّ مطلق، لا يختصّ بأحدهما دون الآخر، فلا يستلزم إثباته الوقوع في التّشبيه الباطل عقلا أ ونقلا أ؛ إذ لم يقع بينهما اشتراك، لا فيما يختصّ بالممكن المحدث، ولا فيما

.125-124/6

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء)، رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد. انظر صحيح الترغيب والترهيب/ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى 1420هـ)، الناشر مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الخامسة، الحديث/3769، 274/3.علق عليه الشيخ الالباني/صحيح.

<sup>168</sup> مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ،325/17.

<sup>69&</sup>lt;sup>i</sup> درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول/ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الس لام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، دار النشر دار الكتب العلمية -بيروت -1417هـ -1997م،

يختصّ بالواجب القديم.

3 ـ أنّ القدر المشترك لا يقتضي إثبات ما يمتنع على الربِّ، ولا نفي ما يستحقّه، وكذلك لازمه؛ فإنّه لا يقتضي حدوثًا، ولا إمكانًا، ولا نقصًا، ولا شيئًا ممّا ينافي صفات الرّبوبيّة.

4 ـ أنّ القدر المشترك من لوازم الوجود؛ فكلّ موجودين لا بُدّ بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه التّعطيل التام؛ ولهذا لمّا اطّلع الأئمة على أنّ هذا حقيقة قول الجهميّة سمّوهم معطّلة؛ لأنّ رفع القدر المشترك ألزمهم تعطيل وجود كلّ موجود!

الثانية: دلالة حالة التقييد؛ فإذا قيّدت هذه الأسماء المتواطئة بإضافة، أو تعريف دخلت الخصائص في مسمّاها، وكان ظاهر ما أضيف للربّ إتما يدلّ على ما يليق ويختصّ به، وظاهر ما أضيف للمخلوق إنما يدلّ على ما يليق ويختصّ به. وهذا ثابت حتّى بين المخلوقات؛ فإن أسماء النعيم إذا أطلقت دلت على القدر المشترك بين موجودات الدّنيا والآخرة، وإذا قيّدت بتعريف أو إضافة كان ظاهر ما أضيف للجنة مغايرًا لما أضيف للدنيا من النعيم؛ ولهذا قال ابن عبّاس: (ليس في الدّنيا من الجبّة شيء إلا آلأسماء)، فإذا كان تماثل الأسماء حال التقييد لا يستلزم تماثل حقائق المخلوقات فلأن لا يستلزمه بين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ إذ للربّ ما يليق به، وللمخلوق ما يليق به؛ ولهذا سمّى الله نفسه بأسماء، وسمّى صفاته بأسماء تماثل أسماء عباده، وأسماء صفاتهم عند الإطلاق ولم يلزم من ذلك تماثلهما عند التقييد، فكانت أسماؤه وصفاته مختصة به إذا أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره، فقد سمّى نفسه حيًا، فقال: (اللهُ لا إله إلا هُوَ الحَيُ القيّومُ) (البقرة/255)، وسمّى بعض عباده عيره، فقد سمّى نفسه حيًا، فقال: (اللهُ لا إله إلا هم الحيّ مثل هذا الحيّ مثل هذا الحيّ؛ لأن اسم الحيّ مضاف مختص في كلا الموضعين، وكذلك سمّى نفسه عليمًا حليمًا، وسمّى بعض عباده عليمًا، وسمّى مضاف مختص في كلا الموضعين، وكذلك سمّى نفسه عليمًا حليمًا، وسمّى بعض عباده عليمًا، وسمّى العليم كالعليم، ولا الحليم كالحليم. ونظائر هذا متعدّدة.

وكذلك سمّى صفاته بأسماء، وسمّى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: (أنْرَلُهُ بِعِلْمِهِ) (النِّساء/166)، وقال: (إنّ اللهَ هُوَ الرَّرَاقُ دُو القُوّةِ المَتِينُ) (الدّاريات/58)، وقال: (الرّحْمَنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى) (طه/5)، وقال: (وَهُوْقَ كَلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ) (يوسف/76)، وقال: (ثمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قَوّةٌ) (الرّوم/54)، وقال: (لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه) (الرّخرف/13)، وليس العلم كالعلم، ولا القوّة كالقوّة، ولا الاستواء كالاستواء. فلا بُدّ من إثبات هذا النّوع من الأسماء والصّفات على قاعدة التنزيه، وذلك باعتقاد أنّ العبد وإن وصف بهذا النّوع في الجملة إلا " أنّ الربّ متفرّد بكماله، ولا يشاركه في ذلك أحد من خلقه، قال تعالى: (ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البّصِيرُ) (الشّوري/11)؛ فمن أثبت هذا النّوع على نحو يماثل ما عليه الخلق كان ممثلا " ضالا "، مخالقا لما يستحقه الربّ من التنزيه. ويدخل في هذه الجملة مقالات المشبّهة؛ كقولهم: له علم كعلمي، أو قوّة كقوّتي، أو يدان كيديّ، أو استواء كاستوائي).

#### فائدة

إن الإضافة تقتضي التخصيص، فعندما يضاف الكلام إلى الله فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله، وعندما يضاف الكلام إلى المخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصه، ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الا سم أن يتفقا فى الحقيقة والمسمى.

فائدة

<sup>170</sup> دلالة الأسماء الحسنى على التّنزيه/ إعداد الدكتور عيسى بن عبد الله السّعدي، كليّة التربية بالطائف / قسم الدراسات الإسلاميّة، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة الإصدار 3.48.

إن ما يُضاف إلى الله منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة فيثبت لله، ومنه ما لم يرد فيهما فلفظه غير مقبول، وأما المعنى فيستفصل عنه ويتوقف فى لفظه، فإن كان حقاً قبل وإلا رد اللفظ والمعنى.

### فائدة

المضاف إلى الله نوعان، فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام و الحياة، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها.

فالأول إضافة صفة كقوله: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) (البقرة/255) وَقَوْلِهِ: (إِنّ اللهَ هُوَ الرَرْاقُ دُو القُوّةِ المَتِينُ) (الذاريات/58) وَقَوْلِهِ: (أُوَلَمْ يَرَوْا أَنّ اللهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً) (فصلت/15).

وَقُوْلِ النّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ الصّحِيحِ حَدِيثِ الْاسْتِخَارَةِ (إِدَا هَمَ أُحَدُكُمْ إِللّأَمْرِ فُلْيَرْكُعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمّ لِيَقْلْ: اللّهُمّ إِنِّي أُسْتَخيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأُسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وَأُسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ). وَقُوْلِهِ تَعَالَى: (وَتَمّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا) (الأنعام/115) وَقُوْلِهِ: وَلَكَمْ حُكُمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) (الممتحنة/10) وَقُوْلِهِ: (دَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزُلهُ إِلَيْكُمْ) (الطلاق/5). وَالثَانِي: إِضَافَةٌ عَيْنِ كَقُوْلِهِ تَعَالَى: (وَطَهَرْ بَيْتِيَ لِلطَائِفِينَ) (الحج/26) وَقُوْلِهِ: (ناقةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا) (الشمس/13) وَقُوْلِهِ: (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ) (الإنسان/6).

### قلت:

الأول: إضافة الصفة أي: إضافة معاني وليست بأعيان، معاني لا تقوم بنفسها، وهذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها إضافة صفة إلى متصف بها.

الثاني: إضافة عين أي: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذه إضافة مخلوق إلى الله سبحانه.

### فائدة

قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماً، والمقدور قدرة، والمأمور أمراً، والمخلوق بالكلمة كلمة، فيكون ذلك مخلوقاً ومن أمثلة ذلك:

قوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} (النحل/1) والمراد بالأمر هنا المخلوق المكوّن بالأمر. وقوله تعالى: {إِنّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عيسنَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي الدُنْيَا وَالآخِرَة} (آل عمران/45).

وقوله تعالى: {إِنْمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ} (النساء/171) فإذا قيل المسيح (كلمة الله) فمعناه المخلوق بالكلمة، إذ المسيح نفسه ليس كلاماً.

<sup>171</sup> الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح/ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 728هـ)، تحقيق علي بن حسن عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد، الناشر دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1419هـ/ 1999م، 155-1557. وانظر غير مأمور: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي، الناشر المكتب الإسلامي –بيروت، الطبعة الرابعة،1391ه، ص390.

## القاعدة الخامسة عشر ما يلزم من الصفات وما لا يلزم

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان: ثبوتي وسلبي، فالثبوتي: أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي: أن يمتنع الاشتقاق

والمعنويان: ثبوتى وسلبي، فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي: أن لا يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرا عنه.

وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهي: صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به، وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم، ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره وعلى عدم قيامها به، وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا

قلت: الصفة إذا قامت بموصوف لزمها أمور أربع: أمران لفظيان (ثبوتي وسلبي)، وأمران معنويان (ثبوتی وسلبی).

مثال ذلك: العلم صفة، إذا أضيفت إلى الله، قلنا: علم الله تعالى، والإضافة تقتضى التخصيص، فلزم من ذُلك أمور أربعة: أمران يتعلقان باللفظ، وأمران يتعلقان بالمعنى، وكل منهما ثبوتي وسلبي. اللفظ الثبوتى: أن يشتق للموصوف منه اسم، فنقول: الله عليم، والمعنى الثبوتى يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، فنقول: الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فنثبت الاسم العليم ونثبت الحكم.

فهذان أمران ثبوتيان نثبتهما: أحدهما يتعلق باللفظ فنثبت منه اسماً، والآخر يتعلق بالمعنى، فنثبت منه حكم. وأما الأمران السلبيان فأحدهما يتعلق باللفظ، والآخر يتعلق بالمعنى، الذي يتعلق باللفظ السلبى وهو أن يمتنع إشتقاق اسما ً لغيره من الصفة التى قامت به، فلا يقال فلان عليم وزيد عليم.

أما الذي يتعلق بالمعنى السلبي وهو أن لا يعود حكمها إلى غيره، وإنما حكمها يعود له سبحانه، فمثلا

القائم بالله تعالى لا يقال في بيانه أو التعبير عنه: علم فلان وعلم زيد، وإنما المراد به علم الرب عز وجل؛ لأنه يمتنع أن يضاف حكم الصفة المضافة إلى الله إلى غيره سبحانه وتعالى.

وهذا أصح الاصول طردا ً وعكسا ، والطرد: هو التلازم في الثبوت، والعكس: هو التلازم في الا نتفاء الذي هو السلب. <sup>174</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> بدائع الفوائد – 1 / ص 292-293. قلت: راجع في هذه القاعدة شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية. <sup>174</sup> قلت: انظر غير مأمور، شرح فائدة جليلة في الأسماء والصفات، قام بشرح هذه القواعد (للعلامة بن القيم رحمه الله) / الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، الرابط

<sup>.</sup>http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=109804

### القاعدة السادسة عشر الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تُحَد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح (أسألك بكل آسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابُّك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

قسم: سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه.

وقسم: أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده.

وقسم: استأثر به فى علم غيبه، فلم يُطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال:

(استأثرت به) أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الإنفراد ثابت في الأ سماء التى أنزل بها كتابه.

ومن هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الشفاعة: (فيفتح على من محامده بما لا أُحسنه الآن) 175 وتلُّك المحامد تفي بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة) فالكلام جملة واحدة. وقوله: (ومن أحصاها دخل الجنة) صفة لا خبر مستقبل.

والمعنى: له أسماء متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفى أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول: لفلان مئة مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. <sup>176</sup>

قال الحافظ العسقلاني في تلخيص الحبير: (ظاهر كلام ابن كجِّ حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه جزم ابن حزم، ونوزع، ويدل على صحة ما خالفه حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه: (أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خَلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك....)، الحديث، وقد صححه ابن حبان وغيره.

ويدل على عدم الحصر أيضًا اختلاف الأحاديث الواردة في سردها، وثبوت أسماء غير ما ذكرته في ا لأحاديث الصحيحة.) إه

<sup>175</sup> متفق عليه، وانظر صحيح الجامع الصغير / الألباني، حديث رقم: 1466. 176 بدائع الفوائد -1 / ص 293 – 294.

<sup>177</sup> التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، كتاب ألإيمان، 425/4 -426 / الحديث 2056.

قال ابن القيم رحمه الله: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة: أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما يقال: لفلان مئة عبد أعدهم للتجارة وله مئة فرس أعدهم للجهاد وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد.).

قالَ الشيخ ابن عثيمين: (أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث المشهور:

(أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)<sup>179</sup> وما إستاثره الله عز وجل به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره أو الإحاطة به.

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة) 180 فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: (أن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة). أو نحو ذلك.

إذن معنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: (من أحصاها دخل الجنة) جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة).

قال الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر: (فوائد مهمة:

(الأولى: إن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، وعليه فإن جمع بعض أهل العلم لتسعة وتسعين اسما من أسماء الله الحسنى المذكورة في الكتاب والسنة لا يعني أنهم يرون حصرها في تلك الأسماء التي ذكروها، وإنما مرادهم تقريب هذه الأسماء إلى الراغبين في حفظها وفهمها والعمل بما تقتضيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الحنة).

الثانية: إن أسماء الله الحسنى المذكورة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين اسما كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله/ الفتاوى 182 / 282).

وعليه: فإن من جمع من أهل العلم تسعة وتسعين اسما من أسماء الله وجمع غيره أسماء أخرى، فوافقه الأول في بعضها وخالفه في بعض لا يعني ذلك أن ما اختلفا فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين، بل قد يكون ما جمعاه كله من أسماء الله وإن جاوز التسعة والتسعين، وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك الاسم أو عدمها قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة).<sup>183</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751هـ)، الناشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1398هـ/1978م، ص 277.

<sup>179</sup> صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب / 1822 وقال: رواه الإمام احمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه الألباني في صحيحة الترغيب والترهيب / 1822 وقال: رواه أحمد (3712) والحارث بن أبي أسامة في صحيحه والحاكم. وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 337: (رواه أحمد (3712) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (ص 251 من زوائده) وأبو يعلى (ق 156 / 1) والطبراني في " الكبير " (3 / 74 / 1) وابن حبان في " صحيحه " (2372) والحاكم (1 / 509) (وجملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده، فكيف إذا ايضم إليه حديث أبي موسى رضى الله عنهما.)

<sup>180</sup> رواه البخاري في صحيحه (6410)، ومسلم في صحيحه (2677). 181 القواعد المثلى / القاعدة السادسة، نسخة الموقع الرسمي للشيخ – 1403/11/27هـ.

القواعد المثلى / القاعدة السادسة، نسخة الموقع الرسمي للشيخ – 1403/11/27 هـ. <sup>182</sup> انظر غير مأمور: مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر مجمع

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ،482/22. <sup>183</sup> مجلة البحوث الإسلامية / الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء / إثبات أن المحسن اسم من أسماء الله الحسنى/ العدد -36، ص 375 باختصار.

## القاعدة السابعة عشر اسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يُطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدعى به مفردا ومقترنا بغيره.، فتقول: يا عزيز يا حكيم، يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد و الجمع.

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، بل مقرونا بمقابله؛ كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، العفو المنتقم، المعز المذل <sup>184</sup>؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم: عطاء ومنعا، ونفعا وضرا، وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الإسم الواحد الذي يمتنع فصل عليه بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الإسم الواحد، ولذلك لم تجىء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه.

فلو قلت: يا مذل يا ضّار يا مانع، أو أخبرت بذلك؛ لم تكن مُثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها.<sup>185</sup>

### إن من أسمائه سبحانه وتعالى:

ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالبها كالسميع والبصير ونحوهما، فإذا اقترنت صفة كمال بصفة كمال أخرى نشأ عن ذلك كمال آخر غير الكمال الذي يدل عليه الاسم الواحد والصفة الواحدة مثال ذلك (الغفور الرحيم) فالمغفرة صفة كمال والرحمة صفة كمال آخر واقتران مغفرته برحمته كمال ثالث فيستحق سبحانه الثناء على مغفرته والثناء على رحمته والثناء على اجتماعهما، والحُسننُ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على رحمته والثناء على اجتماعهما، والحُسننُ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> قلت: المانع، الضار، النافع، المنتقم، المعز، المذل، هذه الأسماء لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها على وجه الإطلاق، لان الحديث الذي ورد فيه سرد أسماء الله الحسنى، لا يصح؛ بل هو مدرج كما تقدم. <sup>185</sup> بدائع الفوائد -1/ ص 294 – 295.

على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. لذا يسوغ أن يُدعى ويُثنى عليه ويُخبَر عنه مفرداً ومقروناً.

أ ومنها ما لا يطلق إلا مقرونا بغيره (وهي الأسماء المزدوجة أو الأسماء المقترنة)، مثل إسمي (القابض، الباسط) من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى هو: الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال) 186 ، وإسمي (المقدم، المؤخر) من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رَبِّ اعْفِرْ لِي خَطايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَإسرَافِي فِي أَمْرِي كَلِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللهُمَ اعْفِرْ لِي خَطايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَرْلِي وَكُلُّ دَلِكَ عَدِي اللهُمَ اعْفِرْ لِي خَطايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَرْلِي وَكُلُّ دَلِكَ عَدِي اللهُمَ اعْفِرْ أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُقَوِّمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ اللهُمَ عَدِيرٌ) 187، فهذه الأسماء تعد اسمين، لأن كل اسم منها المؤخرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ الله الأخر، لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى، فلا يصح إفراد اسم عن يحمل معنى غير الأن الاسمين إذا ذكرا معا دل على عموم قدرته وتدبيره، وأنه لا رب غيره وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح، والله له الأسماء الحسنى، ليس له مثل السوء قط.

<sup>186</sup> رواه الإمام احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن أنس، أوصححه **ا**لألباني في صحيح الجامع الصغير / حديث رقم: 1846. أ صحيح الجامع الصغير / حديث رقم: 1846. أ <sup>187</sup> رواه الشيخان البخاري في صحيحه / 6398 واللفظ له، ومسلم في صحيحه 'لا أ ¶ 2719 عن أبي موسى رضي الله عنه. أ

### القاعدة الثامنة عشر أنواع الصفات

قال العلامة ابن القيم الجوزية رجمه الله تعالى: الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع:

صفات کمال،

وصفات نقص،

وصفات لا تقتضى كمالا ولا نقصا،

وإن كانت القسمة التقديرية تقتضى قسما رابعا وهو: ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين.

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، فصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، وتفسير الإسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.

وإذا عرفت هذا؛ فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير، دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر.

ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود، دون: الرفيق المفوق ونحوهما. وكذلك العلي العظيم، دون: الرفيع الشريف. وكذلك الكريم، دون: السخي، والخالق البارئ المصور، دون: الفاعل الصانع المشكل. والغفور العفو، دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجرى على نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> قلت: لعل الصواب هو: (الرقيق). فقد ورد اسم (الرفيق) في الحديث الصحيح (يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله). (واه الشيخان واحمد في المسند والترمذي والبيهقي عن عائشة. فهو من الأسماء الحسنى فاقتضى التنبيه. (أواه الشيخان واحمد في المسند والترمذي والبيهقي عن عائشة. فهو من الأسماء الحسنى

منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.

قال الشيخ ابن عثيمين: (كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات، فهو صفة كمال ولا يمكن أبدأ أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص) و (الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد،

وصفة نقص مطلق.

أما صفة الكمال على الإطلاق، فهي ثابتة لله عز وجل، كالمتكلم، والفعال لما يريد، والقادر ... ونحو ذلك.

وأما صفة الكمال بقيد، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيداً، مثل: المكر، والخداع، والا ستهزاء... وما أشبه ذلك، فهذه صفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فلا تصح بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد، فنقول: ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا مقيدة.

وأما صفة النقص على الإطلاق، فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز، والخائن، والأعمى، والأصم، لأنها نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله بها، وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى: (إنّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) (النساء/142)، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة: (وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ) (الأنفال/71) ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، وليس فيه مدح أبدأ. فإذا، صفات النقص منفية عن الله مطلقاً.

والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد أتصف بمدلولها، فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء، فهي صفة كمال مثبته لله على سبيل الإطلاق، وهذه تجعلها قسماً منفصلاً ، لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الأقسام الث لاثة التي سلف ذكرها، ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم، مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيراً، وقد يكون شراً، وقد لا يكون خيراً ولا شراً، فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله، لأنه سفه، والخير ينسب إليه، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل: (وَلِلهِ الأ سفه، والخير ينسب إليه، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل: (وَلِلهِ الأ

#### فائدة

أهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى، فإنما هو تقريب ليدلوا الناس على أصل المعنى، أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله جل جلاله؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه: (لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). <sup>191</sup>

والناس حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما

190 مرح العقيدة الواسطية / الشيخ ابن عثيمين – 1 / 142 – 144.

<sup>189</sup> بدائع الفوائد / 1 / ص295 – 296.

<sup>191</sup> رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الالباني في التعليقات الحسان/1929: (اللهُمّ إِنِي أَعُودُ بِرِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَهِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَثنيت على نفسك).

حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغيب، وكذلك الكيفية فإنهم لا يعلمونها؛ لأن ذلك من الغيب، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى، والصفات العلى.

# القاعدة التاسعة عشر من أسماء الله تعالى الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات

إلى العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات، ويكون ذلك الإسم متناولا لجميعها تناولَ الإسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه، كاسمه: العظيم والمجيد و الصمد، وكما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في (تفسيره)<sup>192</sup> (الصمد: السيد الذي قد كمُل في شرفه، والعظيم: الذي قد كمُل في عظمته، و الحليم ألذي قد كمُل في حلمه، والعليم الذي قد كمُل في علمه، والحكيم الذي قد كمُل في حكمته أوهو الذي قد كمُل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلّا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار) هذا لفظه. وهذا مما خَفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الإسم بدون معناه، ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يُحِط بهذا علما بَخَس الإسم الأعظم حقه وهضمه معناه،

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> تفسير ابن أبي حاتم / تفسير سورة الإخلاص، 10 / 3474.

<sup>193</sup> قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة للحافظ أبى بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني / 666 (عن عبد الله بن مسعود قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده، إسناده حسن رجاله كلهم ثقات من رجال (التهذيب) على ضعف يسير في عاصم بن بهدلة) و672 (عن أبي وائل قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، إسناده صحيح مقطوع أيضا رجاله ثقات رجال الشيخين).

قلت: تقدم ذكر هذه القاعدة في أقسام ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى.

وهذا مثال لمزيد من البيان.

مثال:

اسم الله تعالى (السيد) جل جلاله.

إذا أطلق اسم السيد على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب.

ومعناه: المحتاج إليه على الإطلاق.

فالسؤدد كله حقيقة لله، والخلق كلهم عبيده، إذ إن الله تعالى هو المالك لعبيده، فنواصيهم بيديه، المتولى أمرهم، القائم على كل نفس بما كسبت، فما من معنى من معانى السيادة إلا ولله تعالى أكمله. ومن آثار هذا الاسم

1- إثبات السيادة لله تعالى من جميع الوجوه.

2- وجوب إفراده جل وعلا بالربوبية، إذ هو رب كل شيء ومليكه، وخالقه ومدبره، وكل شيء راجع إليه.

3- وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة، فإنه إذا كان سيد كل شيء وربه ومليكه وخالقه ورازقه، وكل شيء تحت تصرفه وتقديره، فإنه يمتنع حينئذ أن يعبد غيره، أو يسأل غيره، أو يرجى غيره، أو يتوكل على غيره قال تعالى: (لهُ مَقالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَ رَضْ) (الزمر/63).

4- وجوب إفراده جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِير) (الشورى/11)، وكما قال تعالى: (وَلِلهِ الأَ سَمْاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرُوْنَ مَا كَاثُوا يَعْمَلُون ۖ ﴾ (الأعراف/180)، وقال تعالى: (اللهُ لا إلهَ إلا هُوَ لَهُ الْأُ تُسْمَاءُ الحُسْنَى) (طه/8) وقال تعالى: (وَلِلهِ الْمَثَلُ الْأُ عَلَى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيم) (النحل/60) ، وقال تعالى: (رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَ ۖ رَضْ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً) (مريم/65) .

5- وجوب جعل شرعه هو الحاكم والسيد على كل أمر، فالحكم لله تعالى وحده، فالأمر أمره، والنهى نهيه، وأما التحاكم إلى غيره، فهو قدح في هذه السيادة.

فمن جعل غير شرع الله حاكما يتحاكم إليه، فقد اتخذ سيدا غير الله، فالذين يجعلون العقول حاكمة على شرع الله تعالى ما قدروا هذه السيادة حق قدرها، والذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية الشيطانية، أعطوا هذه القوانين السيادة، والذين يقدمون آراء الرجال، ويقلدون الآباء والشيوخ والأ حبار والرهبان، ما جعلوا الله تعالى سيدا، وإنما جعلوا السيادة للمتبوعين.

> قال تعالى مخبرا عن أهل النار: (وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَاءَنَا فُأْضَلُونَا السّبيلا) (الأ حزاب/67).

> > قال تعالى : (اتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ) (التوبة/31) .

وقال تعالى: (أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله) (الشورى/21) .

وقال تعالى: (أَفُحُكُمَ الجَاهِلِيّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة/50).

إلى غير ذلك من الآثار الجليلة التي دل عليها هذا الاسم.<sup>195</sup>

### فائدة

<sup>194</sup> بدائع الفوائد -1 / 296 – 297. 195 باختصار من المقال (بحث عقد) باختُّصار من المقال: (بحث عقدى فى لفظ السيد) / يوسف بن محمد السعيد، المنشور فى مجلة الجامعة الإسلا مية بالمدينة المّنورة، العدد/112، السّنة السادسة والثلاثون، 1424هـ/2004م.

أسم (الله) هو الاسم الجامع لمعاني أسماء الله الحسنى كلها، ما عُلِم منها، وما لم يُعلم؛ ولذلك يقال فى كل اسم من أسمائه الكريمة: (هو من أسماء الله، ولا ينعكس).

## القاعدة العشرين معرفة الالحاد في أسماء الله تعالى حتى لا يقع فيه

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه، قال تعالى: (وَلِلهِ النَّسْمَاءُ الحُسْنَى قَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف /180) والإلحاد في أسمائه هو: العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د). فمنه: اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه: الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل.

قال ابن السِّكيت: الملحد المائل عن الحق المُدْخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتَحَد، وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى: (ولن تجد من دونه ملتحدا) (الكهف / 27) أي: مَن تغدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتميل إليه عنٍ غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عَدَلَ إليه.

إذا عُرِف هذا فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع:

أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها،

وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أبا، وتسمية الفلاسفة له: موجبا بذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: (يد الله مغلولة) (المائدة /64)، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم: السميع والبصير والحي والرحيم و المتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر.

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا.

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرّأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء و الصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما.

وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من: (مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ رَيْتُونةٍ لا شَرْقِيَةٍ وَلا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ تَارُ ثُورُ عَلَى ثورٍ يَهْدِي اللهُ لِثورِهِ مَنْ يَشَاءُ)، (النور/ 35)، فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب.

(الواجب في الأسماء الحسنى: أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فلا ينفى منها اسم، ولا ينفى من معانيها صفة، ولا تشبه بصفات المخلوقين، فان ذلك كله الحاد في أسمائه سبحانه، وهو كفر نعوذ بالله منه، قال سبحانه وتعالى (وَلِلهِ النَّسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدِّرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمِلُونَ) الأعراف /180.

والإلحاد في أسماء الله تعالى، هو الميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع:

1. أن يُنكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللا ئقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

2. أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه أوذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.

3. أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له: (الأب)، وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)، وذلك لأن أسماء الله تعالى، توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> بدائع الفوائد / 1/ 297 – 299.

- ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.
- 4. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله، على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: (وَلِلهِ النَّسْمَاءُ الحُسْنَى قَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الذِينَ يُلحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْرُونْ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف /180)، وقوله: (الله لا إله إلا هُوَ له النَّسْمَاءُ الحُسْنَى) (طه/8)، وقوله: (هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصورِ له النَّسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ له مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ (الحشر/24)، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها.
- 5. الحاد النفاة: وهو تعطيل الأسماء عن معانيها وجَحدُ حقائقها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الإلحاد التكذيب) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1623/5)، ولا ريب أنّ من أنكر معاني هذه الأسماء وجحد حقائقها فهو مكذب بها ملحدٌ في أسماء الله، ومن ذلك قول من يقول من المعطلة: إنها ألفاظ مجرّدة لا تدل على معاني، ولا تتضمّن صفات، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع له، ولا بصر له، ولا رحمة، تعالى الله عما يقولون، وسبحان الله عما يصفون، ولا ريب أنّ هذا من الإلحاد في أسماء الله، ثم إنّ هؤلاء المعطلين متفاوتون في هذا التعطيل، فمنهم من تعطيله جزئي، بمعنى أنه يعطل الجميع فلا بمعنى أنه يعطل الجميع فلا يثبت شيئا من الصفات التي تدل عليها أسماء الله الحسنى، وكل من جحد شيئا مما وصف يثبت شيئا من الصفات التي تدل عليها أسماء الله الحسنى، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، وحظه من هذا الإلحاد بحسب حظه من هذا الجحد.

والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: (وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)، ومنه ما يكون شركاً، أو كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية.) <sup>197</sup>

### أهمية المعرفة بقواعد الأسماء والصفات

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:

فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا؛ وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: (وفوق كل ذي علم عليم) (يوسف/76) حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق (شرح الأسماء الحسنى) 198 مراعيا فيه أحكام القواعد بريئا

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> انظر غير مأمور القواعد المثلى -القاعدة السابعة وفتاوى أركان الإسلام – ص 88 -90 وشرح العقيدة الواسطية -1/ 119 -124/ ابن عثيمين ومختصر معارج القبول / آل الحكمى – ص 34.

<sup>198</sup> قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في (فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى) الناشر غراس، الكويت ، الطبعة الأولى، 1424ه-2003م، ص51:

<sup>(</sup>وقد تحقق هذا لابن القيم رحمه الله، فقد ذكر ابن رجب وغيره ضمن مؤلفات ابن القيم كتاب (شرح الأسماء

## توحيد الأسماء والصفات أهميته وثمرات الايمان به

أهمية توحيد الأسماء والصفات<sup>200</sup>

للعلم بتوحيد الأسماء والصفات والإيمان به أهمية عظيمة، ومما يدل على أهميته ما يلي: 1 / أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله عز وجل إذ لا يستقيم الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته.

2 / أن معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به كما آمن السلف الصالح عبادة لله عز وجل فالله

. مصادرها في كتابه (التقريب لعلوم ابن القيم)). <sup>199</sup> بدائع الفوائد / ص299 – 300، وبهذا ختم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه عن الفائدة الجليلة (ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى) من بدائع الفوائد – 1 / 284 – 300.

الحسنى) وكان مع هذا له عناية فائقة في كثير من مصنفاته شرح أسماء الله الحسنى وبيان معانيها ومدلولاتها وقد جمع الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حفظه الله أبحاث ابن القيم في الأسماء الحسنى من كتبه المطبوعة ورتبها مع ذكر مصادرها في كتابه (التقريب لعلوم ابن القيم)).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> تُوحيد الأسماء والصفات/ الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الاصدار 3.48.

أمرنا بذلك، وطاعته واجبة.

3 / الإيمان به كما آمن السلف الصالح طريق سلامة من الانحراف والزلل الذي وقع فيه أهل التعطيل والتمثيل، وغيرهم ممن انحرف في هذا الباب .

4 / الإيمان به على الوجه الحقيقي سلامة من وعيد الله، قال تعالى: (وَذَرُوا النِّينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزُونَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف/180).

5 / أن هذا العلم أشرف العلوم، وأجلها على الإطلاق؛ فالاشتغال بفهمه، والبحث فيه اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب .

6 / أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وإنما كانت أعظم آية لاشتمالها على هذا النوع من أنواع التوحيد.

7 / أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت في وصف الله عز وجل.

8 / أن الإيمان به يثمر ثمرات عظيمة، وعبودياتٍ متنوعةً."

ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات<sup>201</sup>

العلم بأسماء الله وصفاته، وتدبرها، وفهمها على مراد الله أهم العلوم وأشرفها كما مر؛ لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة .

ولقد اعتنى علماء الإسلام ـ قديماً وحديثاً ـ في بيان أسماء الله وصفاته، وشرحها، وإيضاحها، وبيان ثمرات الإيمان بها، فمن الثمرات التي تحصل من جراء الإيمان بها ما يلي:

1 / العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله :

فالله خلق الخلق ليعرفوه، ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم؛ فالاشتغال بذلك اشتغال بما خُلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خُلق له، وقبيح بعبد لم تزل نِعَمُ الله عليه متواترة أن يكون جاهلاً بربه ، معرضاً عن معرفته .

وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم سبيل إلى ذلك إلا التعرف عليه من خلال النصوص الواصفة له، المصرّحة بأفعاله وأسمائه، كما في آية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الصمد، وغيرها.

2 / أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له: وهذا هو عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه بمعانيها، وأحكامها، ومقتضياتها.

8 / تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد: وهذه الثمرة من أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته، فالشريعة المنزلة من عند الله تهدف إلى إصلاح الإنسان، وطريق الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك له، والعلم بأسماء الله وصفاته، يعصم بإذن الله ـ من الزلل، ويفتح للعباد أبواب الأمل، ويثبت الإيمان، ويعين على الصبر، فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، واستحضر معانيها ـ أثر ذلك فيه أيما تأثير، وامتلأ قلبه بأجل المعارف والألطاف.

فمثلا أسماء العظمة تملأ القلب تعظيماً وإجلالا لله.

وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة له، وشوقاً إليه، ورغبة بما عنده، وحمداً وشكراً له.

وأسماء العزة، والحكمة، والعلم، والقدرة ـ تملأ القلب خضوعاً وخشوعاً وانكساراً بين يديه عز وجل. وأسماء العلم، والخبرة، والإحاطة، والمراقبة، والمشاهدة ـ تملأ القلب مراقبةً لله في الحركات و

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> توحيد الأسماء والصفات/ الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الاصدار 3.48.

السكنات في الجلوات والخلوات، وحراسةً للخواطر عن الأفكار الرديئة، والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى، واللطف، تملأ القلب افتقاراً، واضطراراً، والتفاتاً إليه فى كل وقت وحال.

4 / الانزجار عن المعاصي: ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي، فتذكر أن الله يبصرها، فتستحضر هذا المقام وتذكر وقوفها بين يديه، فتنزجر وترعوى، وتجانب المعصية.

- 5 / أن النفوس طُلعَة، تتطلع وتتشوق إلى ما في أيدي الآخرين، وربما وقع فيها شيء من الاعتراض أو الحسد، فعندما تتذكر أن الله من أسمائه (الحكيم)، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه ـ عندئذٍ تكف عن حسدها، وتنقدع<sup>202</sup> عن شهواتها، وتنفطم عن غيّها.
- 6 / أن العبد يقع في المعصية، فتضيق عليه الأرض بما رَحُبت، ويأتيه الشيطان؛ ليجعله يسيء ظنه بربه، فيتذكر أن من أسماء الله (الرحيم ، التواب ، الغفور)، فلا يتمادى في خطيئته، بل ينزع عنها، ويتوب إلى ربه، ويستغفره فيجده غفورا تواباً رحيماً.
- 7 / ومنها أن العبد تتناوشه المصائب، والمكاره، فيلجأ إلى الركن الركين، والحصن الحصين، فيذهب عنه الجزع والهلع، وتنفتح له أبواب الأمل.
- 8 / ويقارع الأشرار، وأعداء دين الله من الكفار والفجار، فيجدُون في عداوته، وأذيته، ومنع الرزق عنه، وقصم عمره، فيعلم أن الأرزاق والأعمار بيد الله وحده، وذلك يُثمر له الشجاعة، وعبودية التوكل على الله ظاهراً وباطناً.
  - 9 / وتصيبه الأمراض، وربما استعصت وعرّ علاجها، وربما استبد به الألم، ودب اليأس إلى قلبه، وذهب به كل مذهب، حينئذ يتذكر أن الله هو الشافي، فيرفع يديه إليه ويسأله الشفاء، فتنفتح له أبواب الأمل، وربما شفاه الله من مرضه، أو صرف عنه ما هو أعظم، أو عوضه عن ذلك صبراً وثباتاً ويقيناً هو عند العبد أفضل من الشفاء.
  - 10 / أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها: حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته؛ فأفعاله دائرة بين العدل، والفضل، والرحمة، والحكمة.
  - 11 / أن من انفتح له هذا الباب ـ باب الأسماء والصفات ـ انفتح له باب التوحيد الخالص، الذي لا يحصل إلا للكُمّل من الموحدين.
- 12 / زيادة الإيمان: فالعلم بأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وذلك لما يورثه في قلوب العابدين من المحبة، والإنابة، والإخبات، والتقديس، والتعظيم للباري جل وعلا ( وَالنِينَ اهْتَدَوْا رُادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ) (محمد/17).
  - 13 / أن من أحصى تسعة وتسعين اسمأ من أسماء الله دخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسمأ مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة).

### الخاتمة

أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء، فهو أهل للحمد في كلّ موطن، الحمد لله الذي بحمده تتم

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> قلت: قال ابن منظور في لسان العرب: قدع: القدْعُ: الكفُّ والمَنْعُ. قَدَعَه يَقْدَعُه قَدْعاً وأُقَدَعَه فانقَدَعَ وقَدِعَ إذا كَفَّه عَنْهُ.

الصالحات وأحمده على توفيقه، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان، وأسأله أن ينفع به، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه على ذلك قدير، وأن يغفر لي ما كان فيه من زلل انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وبعد حمد الله تعالى أتوجه بالدعاء للسادة العلماء العاملين لجهودهم في نشر الاسلام على منهج سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة، وأسأله تعالى أن يوفقهم لخير ما يحب ويرضى وأن يتقبل أعمالهم وأن يجزيهم جنة الفردوس الاعلى مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والشكر موصول لمن راجع هذه البحث المتواضع وأمدني بملحوظاته وتوجيهاته الطيبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين.

سبحانك الله مُ وبحمدك أشهد أن لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك.

وكتب ذلكم أكرم غانم اسماعيل تكاي محرم 1435 ه الموصل / العراق agtd61@yahoo.com agtd1961@gmail.com

### الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 5      | المقدمة                                        |
| 9      | تمهید                                          |
| 9      | اقسام ما يجرى صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى |
| 10     | القسم الأول                                    |
| 11     | القسم الثانب والثالث                           |

| 13 | القسم الخامس                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | القسم السادس                                                                            |
| 15 | القواعد العشرين في باب الأسماء والصفات                                                  |
| 17 | القاعدة الأولى: الاخبار عنه سبحانه وتعالى لا يستلزم إثباتا أو نفيا فى أسمائه وصفاته     |
| 21 | القاعدة الثانية: الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى    |
| 24 | القاعدة الثالثة: لا يلزم من الاخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيداً أن يشتق له اسم مطلق |
| 29 | القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف                                          |
| 32 | القاعدة الخامسة: الاسماء الحسنى لها دلالات ثلاثة المطابقة والتضمن واللزوم               |
| 35 | القاعدة السادسة: اسماء الله الحسنى لها اعتباران                                         |
| 37 | القاعدة السابعة: الاسماء والصفات توقيفية على النص                                       |
| 40 | فائدة: حديث صريح فى أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم                        |
| 41 | فائدة: بيان معنى الإجماع في العقائد عند أهل السنة والجماعة                              |
| 42 | فائدة: الاستدلال بالحديث الحسن في العقائد                                               |
| 43 | فائدة: الاستدلال بحديث الاحاد في العقائد                                                |
| 44 | فائدة: الاستدلال بالقراءة الشاذة في العقائد                                             |
| 46 | فائدة: الاستدلال بالحديث الموقوف في العقائد                                             |
| 49 | القاعدة الثامنة: اشِتقاق المصدر والفعل من الأسماء الحِسنى                               |
| 51 | القاعدة التاسعة: أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته                         |
| 54 | القاعدة العاشرة: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها                                        |
| 56 | القاعدة الحادية عشر: أسماؤه كلها حسنى ليس فيها أسم غير ذلك                              |
| 59 | القاعدة الثانية عشر: مراتب إحصاء أسمائه سبحانه وتعالى                                   |
| 63 | القاعدة الثالثة عشر: الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلى العبد                        |
| 66 | القاعدة الرابعة عشر: دلالة الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلى العبد                  |
| 70 | القاعدة الخامسة عشر: ما يلزم من الصفات وما لا يلزم                                      |
| 71 | القاعدة السادسة عشر: الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد                        |
| 73 | القاعدة السابعة عشر: اسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره                 |
| 75 | القاعدة الثامنة عشر: أنواع الصفات                                                       |
| 77 | القاعدة التاسعة عشر: من أسماء الله تعالى الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات               |
| 79 | القاعدة العشرين: معرفة الالحاد في أسماء الله تعالى حتى لا يقع فيه                       |
| 81 | أهمية المعرفة بقواعد الأسماء والصفات                                                    |
| 82 | توحيد الأسماء والصفات، أهميته وثمرات الايمان به                                         |
| 84 | الخاتمة                                                                                 |
| 85 | الفهرس                                                                                  |

تم بحمد الله تعالى الموصل / العراق محرم / 1435ھ